الدكتورعث إنحابيم محمود

اؤرنبا والإشلام

الدكتور عبْدالحَليم**ْ محبُ**ود

## أورتبا والإسلام

الطبعة الرابعة



## 4130 830 M 2m

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين

## مقتلمة

بدأت فكرة هذا الكتاب تتسرب إلى نفسى – بطريقة لا شعورية منذ عهد هيد .

فق أكوبر عام ۱۹۳۷ وصلت إلى باريس ، وذهبت لصلاة الجمعة فى المسجد ، وما إن انتهت الصلاة ، حتى رأيت شخصاً تلوح على وجهه سمات الطبية يتجه نحوى ، ثم يسألنى :

> - هل أنت مصرى ؟ - :

مم. - هل تعرف محمود بك سالم؟

لم يسعدنى الحظ بذلك.
 هيا إذن لأعرفك به.

وذهب معه وقابلت السيد ومحمود سالم، وأحسست غند لقائه بالارتباح إليه والضيق به فى آن واحد: كانت نظرك كأنها انعكت انعكاماً ناماً فى ، خاصل فقسه ، واستقرت على أفكاره ، فهي يَرَى الأفكار وحدها دون نظر إلى الفكار وحدها دون نظر إلى الفاطيق ، لم يكن خياً فى تجت ، لكمة قال بدون مقدمات ، وهو يمد يده بطريقة الميد : وحدنا الليلة فى افعلة السامة الحاسة لستقبل الأستاذ وعالك . خلندوك ، فأخذت أسائل نفسي : من هو «خالد شلدريك» ؟ ولم نستقبله ؟ وهل من الضروري أن أذهب لاستقباله ؟

تلك أسئلة دارت بخلدى ولم أجد لها جواباً ، وكادت تعوقني عن لذهاب ، ولكن حب الاستطلاع ، والشعور بالغربة الذي يدفع إلى حب

لتعرف بالآخرين، دفعاني إلى الذهاب في الموعد المحدد. وجاء وخالد شلدريك؛ وكانت السيارات معدة ، فركبنا ، وكنا جمعاً

ووصلنا إلى قصر فخم ، ونزل الركب ، واستقبلتنا سيدة أنيقة في صالون

غفيراً ، ولكني لم أكن أدرى إلى أين نحن ذاهبون . غابة في الفخامة والأبهة. لقد كانت - كما عرفت فها بعد - أميرة سرواك ، إحدى مقاطعات الهند ، أميرة إنجليزية ، أسلمت وكتبت كتاباً عن سبب إسلامها ، نشرته على نطاق راسع ، وفي هذا المجتمع الذي اختلفت الجنسيات فيه ، أدهشني حقاً : أن أرى كثيرين فيه ، أسلموا بعد أن ولدوا على ديانات أخرى ، وهم الآن مجتمعون لتحية خالد شلدريك ، الذي أسلم وكرس حياته لنشر الإسلام. وبعد أن تناولنا الشاى خرجنا من جديد إلى قاعة محاضرات فسيحة الأرجاء ، ألقت فيها الأميرة محاضرة عن الإسلام ، وكان عدد المستمعين كثيراً بتحدثون ويتناقشون ، وأدهشني من جديد أن أرى كثرة الذين أسلموا حينما درسوا الإسلام.

أخذت منذ ذلك العهد ، أفكر في العوامل التي جعلت هؤلاء يتخلون عن · المسيحية ، والعوامل التي تدفعهم إلى اعتناق الإسلام على الخصوص ، وهل هناك من وسيلة ناجعة لنشر الإسلام بين ربوع الغرب ؟

وصرفتني الدراسة عن التفكير المستغرق في هذا الموضوع، ومضت السنون، وكلما فكرت في الأمر صرفتني شواغل وأعال أخرى.

إلى أن كانت سنة ١٩٤٨ ، وكنت مع أحد ألعداء الأمريكان ، تطوف بأرجاء الأزهر . معهدنا العتق ، وبينا نمن على وشك الحروج ، معلمت أن بشين والأخداء من لجنة القري موجودون لى مكان اجتماعها ، فعدات بأمر لجنة القري ، فرغب فى أن يلق حولاء الأخداء ، فعنات إلى القامة ، فكان فيها الحروم الشيخ علمه المجيد علم ، والمرحوم الشيخ العائل ، وبعد التعارض والتحية خاطب العالم الأمريكي فقيلة الشيخ عبد الجيد علم قائلاً :

واتحيه خاصه انعام الامريش فصيه النتيج عبد انجيد سنم فالا : إن الغرب الآن في حالة روحية مضطرة شارجحة ، ومن الممكن أن يجه إلى الإسلام ، ولكن من افتسل أيضاً أن يتجه إلى صوفية المند . فهل أعد الأزهر ، أو الحيالات الإسلامية برنائهاً تنوجيه الغرب نحو الإصلام ؟

وكان سؤالاً مربكاً ، ولكن فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم أجاب ، وفي أسلوب دبلوماسي لبق : إننا بصدد الدراسة والبحث .

وجعلنى سؤال العالم أعود من جديد إلى التفكير فى موضوع الغرب والإسلام .

وصرفتني الشواغل من جديد إلى أن وقع فى يدى كتاب : «إيقاظ الغرب للإسلام» تأليف اللورد هيدلى ، وقرأت فيه :

ومزعدة سنين خلت ، كان أحد أفكارى الرئيسية هوكيف بمكن للإسلام أن يتغرب ويصبح غريبًا ، حتى يمارس فى الأمم الأوربية ؟ وبدارة أخرى كيف يكتا تمن معشر الغربين أن نعد أنشسا لنكب ونقله المسجح الخليق ، ثم اللا فكل آخر وهوكيد أنها لم نشاء المسجح الذي نعرف أن كان آسرياً عضاً كانت أمه العذاء مرجم آسيوية ، ركان موسى وكل الأنبياء الموسى إليهم شرقين ، وكان النبي عمد شرقيًا مثل الآخرين ، وأثرات عليه الشربية من الله.

فالقرآن من كلام الله ، عز وجل ، كما كان الإنجيل وباقى الكتب المتراته الأخرى ، والقرآن يبت ويمقق الكتب المقدمة الأخرى ، والوحى السابق ، كيف يمكن للإسلام أن ينغرب على حد تعبير اللورد ، ذلك هو ما أردته ، وما أردت أن أثير الضكير فيه .

لقد كتب الكاتبون كثيراً فى علاقة الشرق بالغرب سباساً ، وكديوا فى علاقة ا الشرق بالغرب اقتصاديًا ، ولكن التفكير فى صلة الشرق بالغرب ، دينيًا ، واحتال نشر الدعوة الإسلامية بين ربوع الغرب لم يسترع عناية الباحثين إلى الحد ادى يتناسب مع جلال الموضوع وخطوه .

وهذه الصفحات التالية تهدف إلى أغراض منها :

أن يشعر المسلم بعزة وفخار لأنه مسلم ، وأن يعرف فى شىء من الوضوح أن الإسلام فى العهد الحاضر هو الدين الوحيد الذى يعد حقاً ديناً عالمياً .

وتهدف من قبل ذلك ومن بعد ذلك إلى تبين واجب المسلم نحو هذا الدين ، سواء كان من ناحية تحقيقه نقياً صفياً فى نفسه ، أوكان من ناحية الدعوة إليه ونشره والله الموفق .

(رَبُّنا آتِنا مِن لدُنْكَ رَحْمَةً ، وهَبِّينً لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً).

الفضالاأذل الإسلام والمسيحية

جلست السيدة حتة ، وعلى وجهها سمات الاهنام والحزن ، ونظراتها معلقة بطائر يحنو على فرخه ويطعمه . وأخذ خيالها يسرح ، يسرح عبر هذه السنين التي تفقفت من عمرها الذي لم تتخلفه الهجعة بالأولاد يسرحون ويمرحون ، ويمادون الست حباً ، وضحيجهاً حبيباً ، ومودة وفرحة .

إنها حياة جدباء ، تلك التي لم تمالاً جبناتها البيحة بالأولاد ، على هذا النسق كان يدور عبلها وحيناها محتدان إلى الطائر يطهم فرعة في حان بددامية . استمر عبلها ليسير عملها ، واستمر مدورها بالراغية في الولد يقوى ويرتكز ، وإذا بها فيجأة تسيل هموهها ، وتتجه إلى الله ضمارعة في حرارة داهية في شرق وفقة ، أن يهب لما ولداً ، وقالت :

«اللهم لك على إن رزقتنى ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس».
 يقول ابن إسحاق:

ه كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت .

واستجاب الله دعاءها ، فلما شعرت بالحمل ، اتجهت إلى الله فى شكر وفى عرفان ، تؤكد من جديد نذرها ، وبعير القرآن عن ذلك بقوله :

رَاذْ قَالَتَ امْرَأَةُ عِنْرَانَ : رَبِّ إِنِّي نَلَزُتُ لَكَ مَا فِي بَعْلِنِي عُرِراً ، فَتَقَبَلْ بنِّى ، إِنْكَ آنْتَ السَّيعِ العَلِيمُ ).

وعمران الذي ذكرته الآية الكريمة ، ليس بعمران أبي موسى ، وبين موسى وعيسى بون شاسع من الزمن . وأما قولها في الآية الكريمة : «عمراً» فعناه «معتفاً» ، وهي تقصد بذلك أنه معتق من أن يكون عبداً للدنيا ليجيدك وحدك.

يقول الزجاج :

كان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم فى نذرهم ، فكان الرجل ينذر فى ولده أن يكون خادماً فى متعبدهم (١) .

لقد سعدت السيدة حنة بهذا الحمل فهي تشكر في هذا الجنين في سعادة ، إنها تشكر في صورته وتشكر في شيئت ، وتشكر في تربيه وثقافت كما تشكر في إنهائته ، وفي ماملوات وماكان حيافا بيسرح مطلقاً في جو هذا الجنين على أنهائي ، وإنحاكان بيسرح بالمتوار – في جو – على أنه ذكر ، ها هم وذا قد أصبح شأياً ذكياً ، فيأ يأخذ مكانته بين تظهاه المبد وسدته ، بين المسيرين للدة الخرور الدينية والوجهين لها ، ثم ها هو ذا حبر من كبار الأحبار له الكلمة المسوحة . . . و . . و . .

وجاء أوان الوضع ، وفوجئت السيدة حنة ، مفاجأة لم نكن متوقعة . لقد كان المولود أنثى .

ارتبكت السيدة حنة لحظة من الزمن ، وفكرت فى نذرها ، وفكرت فى المقادير. وفى سرعة اتجهت إلى الله تعالى ، وكأنها تعتذر أو تستغفر قائلة :

 <sup>(</sup>١) يقول القاضى أبو يعلى : والنفر في مثل ما نذرت ، صحيح في شريعتا ، فإنه إذا نذر الإسان أن بشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعت ، وأن يعلمه القرآن ، والنقة وعلوم الدين : صح الندر .

(ربَّ إِنِّى وَضَعَنْهَا أَتَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتْ ، وَلَيْسَ الذَّكُو كَالأَنْتَى . وَإِنَّى سَنَيْهَا مُرْيَمَ ، وَإِنِّى أَعِيدُها بِكِ وَذُرْيَهَا بِنِ الشِّطَانِ الرَّجِيمِ ) (١٠٠

أما مربم هذه التي يحرص القسرون على بيان أنها ليست مربم أخت موسى . فإن الله سبحانه أضنى عليها عنايته وشملها برعايته ، ويعبر سبحانه عن . ذلك فشهل :

(نَعَقَبُلُهَا رَبُّهَا يِغَبُولِ حَسَنِ ، وَأَنْبَقهَا نَبَاتًا حَسَنًا) ''' . أما من ناحة كفّالتها فقد تولَى ذلك زكريا ، وكان لذلك قصة .

قال السدى :

انطلقت بها أمها في خَرِقها ، وكانوا بقنرعون على الذين يؤتون بهم ، فقال زكريا وهو نبيهم يومئذ :

«أنا أحقكم بها ، عندى أختها ، فأبوا ، وخرجرا إلى نهر الأردن ، فألقوا
 أفلامهم التى يكتبون بها فجرت الأقلام ، وثبت قلم زكريا ، فكفلها .
 قال اين عباس :

كانوا سبة وعشرين رجلاً ، فقالوا : نطرح أقلامنا ، فن صعد قلمه مغالباً للجرية فهو أحق بها ، فصعد قلم ذكريا ، فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا عصاعدة قلمه .

> وعلى قول السدى : بوقوفه فى جريان الماء . وقال مقاتل :

<sup>(</sup>١) آل عمران آية : ٣٦. (٢) آل عمران آية : ٣٧.

كان يغلق عليها الباب ، ومعه القتاح ، لا يأمن عليه أحداً ، وكانت إذا حاضت ، أخرجها إلى متزله تكون مع أخبها أم يجي ، فإذا طهرت ردها إلى بيت القدس.

> والأكثرون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة . وأخذت الطفلة تشب وتترعرع فى كفالة زكريا .

فلما بلغت السن التي تستطيع فيها الحقمة ، أخفت بتوجيه زكريا عليه السلام ، تعمل في المجد توفية لتلو أمها ، وتتعبد فيه ، إنها عاملة عابدة .

وانخذت مربم عليها السلام عوابا ، قال الأصمعي : وانحواب ها هنا : الغرفة . والحواب في اللغة : الموقع أصالي الشريف كما يقول الزجاج :

اتخذت مريم عليها السلام محراباً تعتكف فيه متعبدة منهجدة.

وكان زكريا عليه السلام ، يدخل عليها من آن لآخر محرابها ، رعاية لها وعناية بها وتفقداً لأحوالها فكان – على دهشة منه – يجد عندها رزقاً : ويعبر القرآن عن ذلك فيقول :

> (كُلُّهَا دُخَلَ عُلِّيهَا زَكَرِيًّا العِحْرابَ وجد عندها رزقاً . قال : با مرَّيْمُ أَتَّى لَكِ هذا ؟

قَالَتْ: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) (١١).

<sup>(</sup>١) يقول صاحب عامن التأويل : ون الآية دليل على وقوع الكرامة لأولياء لقد تعالى ، كما وجد ، عند خبب بن عدى الأنصاري رضى الله عنه - استشهار يمكنا- قطف حب . كما في البخاري وفي الكتاب والسنة لهذا نظائر كثيرة .

- ومن اللطائف هنا ما نقله الإمام الشعراق في (اليواقيت) عن العارف بالله أن الحسن الشادل قدس سره أنه قال : إن مرم عليها السلام ، كان يتعرف إليها في بدايتها بخرق الموائد بغير سبب تفوية لإيمانها وتكبلاً لِقينها ، فكانت كلها دخل طبيها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً . ظا قوى إيمانها وبقينها ردت إلى السب لعدم وقوفها معه ، فقيل لها : (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط علبك رطباً جنبًا) . أما عن قصة خبيب وقطف العنب فقد رواها الإمام البخاري في حديث صحيم جليل ، عن أن هريرة رضي لله عنه قال : بعث رسول لله على عشرة رهط سرية عيناً ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري ، جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم ينو لحيان فنفروا لهم قريباً من مائني رجل كلهم رام ، فاقتصوا آثارهم حني وجدوا مأكلهم تمرأ ترودوه من اللدية فقالوا: هذا تمريُّوب فاقتصوا آثارهم ، ظار رَّهم عاصم وأصحابه لجنوا إلى فدند وأحاط بهم القوم فقالوا لهم الزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والمثاني ولانقتل منكم أحداً ، فقال عاصر بن ثابت أمر المرية ، أما أنا قواق لا أنزل اليوم في دُمة كافر ، اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنيل فقتلوا عاصماً في سبعة ، فترل إليهم ثلاثة رهط بالعهد وللهاتي منهم خبيب الأنصاري وابن دائة ، ورجل آخر ، فلم استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيم فأوتقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر ، والله لا أصحبكم ، إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلي فجردوه وعالجوه على أن يصحيم ، فأبي فقتاره فانطلقوا نحب وابن دئة حتى باعوهما بمكة بعد موقعة بشر، فابتاع خبياً بنوالحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف ، وكان خيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خيب عندهم أسراً فأخبرني عبد الله ور عافي ، أن بنت الحارث أعرته أنه حن اجتمع المتعار منا موس استحد ما فأعارته . وَأَعَدُ اما لَى وَأَنَا عَاقَةٌ حِنْ أَنَّاهِ قَالَتَ فِجِئْتُهُ عِلْمَهُ عَلَى فَخَذُهِ وَالْوَمِي يِنْهُ فَوْعَتُ وَعَهُ عَرِفِهَا خِيبٍ فَي وجهى . فقال : تخشين أن أقتله ، ماكنت لأقعل ذلك ، واقد ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب والله لقد وجدته يوماً يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من تمر ، وكانت تقول إنه لرزق من الله ، رزقه خيباً فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل ، قال لهم خبيب : ذروني أركع ركعتبن . فتركوه فركع ركنتين، ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولها ، النهم أحصهم عدداً :

> ولت أبال حين أتحل سلماً وذلك في ذات الإله وإن يثاً

10

ونزكت مريم عليها السلام بالعبادة ، وصفت نفسها ، ورق شعورها : فأصبحت من الصفاء بجيث نرى الملائكة .

ورؤية الملائكة ومخاطبتهم أمر أقره القرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى يقول :

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استفاموا بمنزل عليهم لللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وإشيروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، زلاً من غفور رحم) (١).

ولفد كان رسول الله ﷺ ، يرى الملائكة ، ويتحدث معهم ، ولا يراهم من بجواره .

والإمام الغزالى – عن تجربة – يقول :

 وإن السالكين في ابتداء الطريق حينًا تصفو نفوسهم وتتركى يرون الملاتكة و(١١).

تزكت مريم ، وبدأت نرى الملائكة ، وبدأت الملائكة تتحدث إليها ،

<sup>—</sup> فقت ان المؤرث كان هيد هو القاريس الكارتين لكل امرة استر قبل ميراً و فلتحال الدائمة المناطع الدائمة المناطع المن

 <sup>(</sup>٢) انظر طبعنا للمنقذ من الضلال.

وتسدى إليها النصيحة وتوجهها إل طريق الحنق وطريق الطاعة . بقول سحانه :

(وإذ قالت الملائكة يا مرم : إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمان (1).

قال ابن عباس والحسن وابن جريج :

اصطفاها على عالمي زمانها . قال ابن الأنبارى : وهذا قول الأكثرين :

وبعد أن أثنت عليها الملائكة هــذا الثناء الجميل ، قالت : (يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين) ٣٠ .

 م يقول الله سبحانه وتعالى لئيه وحييه وصفيه ومصطفاه: (ذلك من أثباء الغيب نوحيه إليك ، وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وماكنت لديهم إذ يختصمون ٣٠ .

رام. وتعود الملائكة إلى مريم تتحدث إليها ، ولم تكن في هذه المرة موجهة أو آمرة ، وإنما تزف إليها بشرى مذهلة :

(يا مريم ، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) (1) . يقول صاحب زاد المسر :

<sup>(</sup>١) آل عمران آية : ١٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية :. ٤٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية : ١١٤.

<sup>( 1 )</sup> آل عمران من آية : 10 .

ولى المراد بالكلمة ما هذا ثلاثة أقوال ، أحدما : أنه قول الله أنه ، وكن ، فكان ، قاله اين عباس ، وقادة . والثانى : أنها بشارة الملاكة مرتم بيعيى ، حكاء أبوسلهان . والثانى : أن الكلمة المع ليميى ، وسحى كلمة ، لأنه كان عن الكلمة . وقال الثانية أبو بطر .

لأنه بهندى به ، كما يهندى بالكلمة من الله تعالى .

ثم تحدث الملاتكة إلى مرم عن صفة هذا الذي بشرتها به فقالت عه : (وجيهاً فى الدنيا والآخرة ، ومن القربين ، ويكلم الناس فى المهد وكهلاً رمن الصالحين) ( ) .

فوجئت مريم بذلك فقالت في تعجب واستفهام : (رب أنّى بكون لي ولد ولم يمسنى يشم ؟) .

وكانت إجابة جبريل عليه السلام لها حاسمة ، واضحة :

(قال : كذلك الله نجلق ما بشاء ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون).

واستمرت الملائكة في ذكر بركات الله عليه فقالت :

(وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، ورسولاً إلى بني إسرائيل : أنى قد جتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهية الطير ، فأشخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وأبرئ الأكمه والأبرص ، وأحمى الموتى بإذن الله ، وأشكم بما تأكون وما تدخوون في يوتكم ، إن في ذلك لآية لكم إن كثم

(١) آل عمران من الآية: ٤٦ ، ٤٦ .

مؤمنين. ومصدقاً لما بين يدى من التيراة، ولأحمل لكم بعض الذى حَرِّم عليكم وجتنكم بآية من ريكم، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وريكم فاعبدوه، هذا صراط مستقم)(١).

وإذا تأملنا قليلاً فى النص الإلهى وجدنا أن عيسى عليه السلام يقول : إنه يفعل ما يفعل بإذن الله ، ومعنى ذلك أنه ليس له من نفسه القدرة على المائلة ، أو الإبراء ، وإنما ذلك كله وبإذن الله ه .

إنه رسول إلى بني إسرائيل.

ويقول:

وإنه مصدق لما بين يديه من التوراة . ويختتم بقوله :

ران الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم).

ونعود إلى مريم عليها السلام من جديد.

لقدكنا مع مرم ، وعيسى ، عليها السلام ، من خلال سورة آل عمران ، والآن نصاحبها من خلال سورة مريم التي ذكرت بعض تفاصيل لم تكن فيا مضم .

يقول الله سبحانه وتعالى :

(واذكر في الكتاب مرجم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فاتخذت من

دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا ، فتمثل لها بشراً سوياً ، قالت : إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنتَ تقياً . قال : إنما أنا رسول ربك لأهب

<sup>(</sup>١) آل عمران الآبات: ٨٤-٥٥.

لك غلامًا زكيًا . قالت : أنَّى يكون لى غلام ولم يمسىنى بشر ولم أك بغيًّا . قال : كذلك قال ربكِ هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منّا وكان أمراً مقضيًّا. فحملته فانتبذت به مكاناً قصيًّا ، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ، قالت يا ليتنى مت قبل هذا ، وكنت نَسيًا منسيًّا . فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريًّا ، وهزَّى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيًّا ، فكلى ، واشربى ، وقرى عيناً ، فإما ترين من البشر أحداً ، فقولى إنى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيًّا ، فأتت به قومها تحمله ، قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريًّا . يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوَّه وماكانت أمك بغيًّا فأشارت إليه ، قالواكيف نكلم من كان في المهد صبيًّا . قال : إني عبد الله آتاني الكتاب، وجعلني نبيًّا. وجعلني مباركاً أين ماكنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حبًّا . وبرًّا بوالدتى ولم يجعلني جباراً شقباً . والسلام على بوم ولدت . ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا . ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق الذي فيه يمترون . ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، إذا قضي أمراً فإنما يقول له :

فيه يمترون . ماكنان فله ان يتخذ من ولد سيحانه ، إذا قضى امرا فإنما يقول له : كن فيكون . وإن الله وبي وريكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقم )(١) أوأيت إلى هذا التكريم الذي أحاط الإسلام به مريم عليها السلام ، وعيسى

عليه السلام؟ إذا في الكري الله الذي أذل الله فم الموافقة من والموافقة:

إنها في التكريم السامي الذي أنزل الله فيه الصطفين من عباده المقربين . وبينا يفترى اليهود على مريم افتراء نزهها الله عنه ، وبينا يوميا فتلة الأنبياء بالفاحشة ، وبينهونها بالزني ، إذا بالقرآن ، وبالجو الإسلامي كله ، قديمه

<sup>(</sup>١) سورة مرم الآيات : ١٦ - ٣٦ .

وحديثه ، يعتبرها قديسة صديقة . وسا ينك السود على عسر ، علم

وبينا بنكر البود على عبسى ، عليه السلام ، نيوته ، ويرمونه بالكفب ، إذا بالإسلام يعترف بنيوته ، ويأنه عبد الله ورسوله ، ويأنه مبارك ، ويأنه وجيه في الدنيا والآخرة .

وبيا يمكر بعض طريخي الأديان، يجرد وجود المسيح عليه السلام إذ لم تتب لديم الأدلة التاريخية على وجوده، وعقوا المسيح والمسيحية بأنها ما تحريل القديمي يولس، وأن المسيح ليس إلا أسطورة لم يقيم طا وجود إلا في خيال القديمي يولس، إذ بالإسلام بيجب على أنياس، وجوياً حسياً، الإيمان يسبى عليه السلام، نياً، ورسولاً، وجباريًا، ووجياً في الدنيا والآخرة.

عیسی ؟

إنه جزء من إنجاننا نُحن المسلمين : نبى ، معصوم ، مبرأ من المعصية ، وأمه صديقة ، اصطفاها الله وطهرها ، واصطفاها على نساء بنى إسرائيل .

من هذا الأساس تطلق ونسير في هذا الكتاب ، نسير بحب واقع بالفعل : أى أننا نصور والعاً لا الختره ، ولكب عن مخالق لم البندهها ، وتقط فيمنحات تاشخ عها حدث بالقعل ، والفر ترجو أن يبدى لها ، وأن يبدى بها ، وأن يقتع لها ظوياً ، ويرشد بها عنولاً ، ويجعلها في ميزان حساتا ، إنه يميم قريب بجبر . ا*نشابات ن* أوربا . . والمسيحية

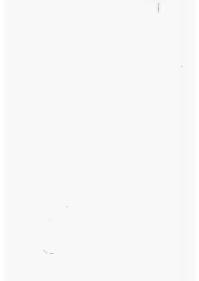

مجل التاريخ في صورة واضحة ، مآسى عاكم التفتيش ، وماكانت تقوم به من إحراق بالنار ، ورمى فى الزيت المغلى ، وإخراج للأظافر ، وتقطيع لأجزاء الجسم قطمة قطمة : زيادة فى المقاب ومضاعفة للآلام .

وسجل الأثر الأخلاق الذي غمر الإنسانية في أوربا من جراء هذه المحاكم:

احد ثم : فقد عم الرياء والنفاق ، خوفاً على الأموال والأرواح ، وانتشر الكذب والمداهنة بصورة لامثيل لها ، ووقر في أذهان الناس أن العدالة خوافة من

الحزافات ، وأسطورة من الأساطير : ذلك أن شعار محاكم التفتيش ، كان سماع الاتهام ، وعدم الاصغاء إلى الدفاع .

وكان المقرب إلى هذه المحاكم هو اللذى ينهم الآخرين ، بل هو الذى يكثر من اتهام الآخرين .

كانت فترة هول يشيب لها الأطفال ، وكانت باسم الدين ، وعن رجال الدين .

اللدين . وحدثنا التاريخ أن نفوذ محاكم التفتيش تخطى أوربا ، وعبر البحار وتغلفل مع الفائحين الأسبان في ربوع أمريكا ، لأول عهدما بالغزو والفتح : وكانت

م الفظائم الني ارتكب هناك ، سواء من الفائحين ، أو من رجال الدين ضد الهند الحمر ، لا تعد ولا تحصي .

الهنود الحمر، لا تعد ولا تحصى. وإذا كان ضمير الكنيسة قدرله أن يهمس أحياناً نادرة، بأن الأوربيين مواطنون ومسيحيون ، فإنه لم يكن يهمس بالنسبة للهنود الحمر : لذلك كان التنكيل بهم أشد ، والعذاب الذي يصب عليهم أنكى وأفظع .

مجل التاريخ كل هذا فى كتب لا يحصيها العد . ولم يقتصر التصوير على الكتب ، وإنما تعداها إلى القصص الذى وجد ميداناً خصيباً فى الآسى العنيفة التى ارتكبت باسم الدين .

ومن القصص التي صورت ذلك خير تصوير : القصة الحالدة التي ترجمت إلى اللغة العربية باسم وفارس قصطلة » ، وكان الأولى أن تترجم باسم ، فارس قشالة » .

ومهما يكن من شىء ، فإن هذه القصة صورت الأساة تصويراً بارعاً ، سواء فى جانبها الأورى ، أو فى جانبها الأمريكى ، وقد ظهرت هذه القصة فى السيئا ، فوجهت الأذهان توجياً قوياً نحو الربط بين المسجية والتنكيل بالإنسانية .

وسجل التناريخ أيضاً ذلك الصراع العنيف بين المسيحة ، ورجال العلم ورجال الفكر الحر ، وليست مأساة وجاليليوه بالحادث الوحيد . . فالكثير من رجال العلم والفكر أحرق أو شش ، أو زج به في أعاق السجون ، وكل ذلك باسم الدين . . ! !

وعن محاكم التفتيش يقول الشيخ محمد عبده :

أنشت عكة التفيش لقاوة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورهما بسعى تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصاً فى جنوب فرنسا وإبطاليا . . أنشت هذه انحكة الغربية بطلب الراهب توركاندا . نظت الفتك بأعالما حق القيام ، فق مند 18 سنة – من سنة 1841 إلى ت 1841 – حكمت على عشرة الاف وطاقيق وطدين شخصاً بأن يحوفها وهم أسياء ، فأحرقها ، وعلى منة الآف وأغاثاته وسنخ بالمشتى بعد التشهير ، فضهورا وشقوا ، وعلى سبعة وسمين ألقاً وثلاثة وصنز بالمشتى بعد التشهير ، غشاء فقطات ، أم أحرقت كال تراة اللابدة .

مختلفة فنفذت ، ثم أحرقت كل توراة بالعبرية . ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة والمقدسة ؛ ؟ وسيلة واحدة هي أن يحبس المتهم وتجرى عليه أنواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة إلى أن يعترف بما نسب إليه وعند ذلك يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ. قرر مجمع لاتران سنة ١٥٠٢ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد . وطفق الدومينكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة ، لكن ذلك لم يمنع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من نلمس الوسائل للوصول إلى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره. اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعاة إلى كسبه ، ونيط بها كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاؤها : في المدن . في البيوت. في السراديب. في الأنفاق. في المخازن. في المطابخ. في المغارات. فى الغابات ، في الحقول . فوفت بما كلفت مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين ، عملابالقول الجليل : «ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً». كانوا يأخذونُ الرهبان في صوامعهم ، والقسس في كنائسهم ، والأشراف في قصورهم ، والتجار بين بضائعهم ، والصناع في مصانعهم ، والعامة في

يونهم ومزارعهم ، وحيثًا وجدوا ، وأينًا ثقفوا ، ويوقفون أمام المحكمة ،

وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم.

قرر بجمع والاتران، أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الناس الاعتراف الواجب أفاؤه على الله عب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة رأى الاعتراف باللغوب طلباً لفقرانها).

تذهب السنت أوالورجة أو الأحت لأجل الاعتراف بين يدى القسيس يوم الأحد، و فيكون مما شأل عد عقيدة أبيا أو زوجها أو أخيها وما يمدو من الساته وي يه ، وما يظهوه في أعماله بين أهما . وقال وجدال القسيس مثاقي الاعتراف حيثاً من الشبخ في طلب العلم غير للقدس على من سأل عد رفع أمره إلى الحكمة ، فيضف شبهاب الشبخة عليه ، وقال مثل عن الشاهد الذى عول عليه في المساود . لا يجاب و إنما يقال التشفيد عالم خشار شحص الشاهد، وهورن أهله خي يعترف.

رفقت هذه المحكمة المقدمة من الرعب في قلوب أهل أوريا ما خيل لكل من يلمح في ذعه شيء من نور القكر إذا تلظ حولة أو الفنت وراء أه أن رسول الشؤع بيسه ، وأن أسلاحل والأطلال أسبق إلى عقد ويله ، ومن ورود الفكرة المجلمة الله ، وقال بالخطاديس ماكان يقوله جميع الماس للقال الفكرة : ويقرب من الحال أن يكون الشخص مسيعاً ويون على فراشه . محكت هذه المحكمة من يوم تناتباً سنة 1811 إلى سنة 1414 على المثالة

وأربعين ألف نسمة ، منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء .

وتنفّس الناس الصعداء فى عصر النهضة التى كانت ثمرة لجهاد أحمر : أربقت فيه الدماء ونبتمت فيه الأطفال ، وأزهقت فيه النفوس .

يقت فيه الدماء وتيتمت فيه الاطفال ، وازهقت فيه النفوس . وكانت النهضة تحرراً من السيطرة الطاغية : كانت تحرراً من سيطرة الملوك والأمراء ، وكانت تحرراً من سيطرة التقاليد والعادات ، وكانت - أيضاً -تخلصاً من سيطرة رجال الكنيــة والكهنوت .

لقد فقدت الكنيسة سيطرتها الطاغية منذ بدء النهضة ، ولكنها كانت تعمل دائبة لاعادتها .

وفى القرن السابع عشر تحورت الأقلام الأوربية تحرراً كبيراً بالنسبة للنصرانية وأصولها ومن ذلك مثلاً ماكتبه «اسبينوزا»، إنه يقول :

ولوك للد توهم أن كال ما يجويه الكتاب الشدس هو جميعه متره عن المقطأ. وكان لاهميّ أدخل من ذلك في باب البطلان. عند سيتوزا فلا الثيراة الملوزة إلى موسى ، ولا السفر المغرو إلى يوشع . ولا سفر الفائفة : ولا سفر روت ، ولا صموران ، ولا سلم الملوك ، أيضا كل المناب "بليفتا المائن نسبت اليهم ، ولا في التاريخ الذي تتبه الثقول اللبنية خذه الكتب .

إن سفر (التوراة) كان ، حسما ورد فيه هو نفسه ، مسطراً بيد موسى ولكن بينا يتكلم عنه سفر الشنبة بفسمبر المتكلم فإن سائر الأسفار تنكلم عنه بضمير الغائب وفي هذا تمان: ظاهر .

وأيضاً يشاهد أن سفر التثنية يحوى قصة موسى ورثاءه ، وهذا التأكيد الموحى : دلم يأت نبى مثله من بعده : .

وفوق ذلك نرى التوراة قد عينت أماكن بأسماء لم توضع لها إلا بعد أزمان متطاولة .

وإن القصص لتمند في هذا السفر ، بدون انقطاع ، حتى إلى ما بعد وفاة من ادعى أنه مخرجه . وإن هناك لأساباً مشابعة تتبر كذلك شكّاً حول صحة أغلب كتب العهد القديم. إنها جميعاً نشبه أن تكون قد أخرجت متأخراً جناً عن الوقائع التى ترويها ، ويأسلوب مؤلف واحد. وإن سينوزا ليوحى إلينا باسمه : إنه ، على ما يعتقد ، (هيراس) .

ولقدادعي أن جميع نصوص العهد القديم كانت بينة لا لبس فيها ، وأنها فيا ينها على انسجام. وتلك دعوى باطلة :

إن كثيرًا منها لعلى تناقض فها بينها . وكثير منها ثافه المعانى .

صح كل ذلك ، فاللسان العيرى لسان في كثيرمن اللبس ، وحروفه يُتَطَلَق بعضها عن بعض ، وحروف العلف والطّروف لما معان عندة. أما الأفعال للضارعة فليس لما الأزمان للسعملة في اللغات الأخيرى . كما أنها خالية من الحركات ، خالية من الترقيم . أما للعني فغامض دائماً ، ودائماً عسير الحديد

ثم كيف – وغن نجهل كل شيء عن كية النوراة – يمكن أن نعرف بأى روح كانوا يكيون ؟ إننا عندما نقرأ رأرسلو، أو راوفيد، فإننا نجد أنفسنا ، في التو واللحظة وافقين على مقاصدهما . غن نعرف أن أحدهما كان بلهو بقصص من تصوراته ، والآخر بأساطير طريقة لما أحياناً مرام سياسية .

لكن أية فكرة تأخذ من الأقاصيص الى نجدها في المهد القدم ؟ من قصة شمشون (الذي كان وحيداً ويدون جيش ، يقتل ألوفاً من الرجال ) ؟ وعن قصة إيلا (الذي رفع إلى الساء على عربة من نار) ؟ أنجب أن نرى في ذلك قصصاً ذات دعاوى تاريخية ؟ أنجب أن نرى فيها شيئاً تعر؟ أساطير؟ كذباً للعظة 9 ذلك مرده إلى معرفة الروح التي كانت مسيطرة على الكتَّاب الذين أُلفوا تلك الصحائف، وتلك الروح من ذا الذي يعرفها ؟ ١٠١.

ويقبل:

أما عن خطيئة آدم وتحمل أبناء آدم وزرها وأن كل ما يصيب الإنسان من آلام وفواجع إنما كان بسبيها فقد كتبوا يقولون :

إن الإنسان قد يرئ طياً وفى اتزان تام فى عالم خال من الشرور ولكن الإنسان قارف الحقطية . ولأن قارف الحقطية صار معاقباً ، ولأنه صار بعاقباً ملئ العالم بالشرور .

لكن هل بكن للمقل أن يقتح بمل ظك التأكيدات ؟ ما الرأى ، أولاً ، في ألم الجيوان إ أنا حلاً أضرب كلباً ، إنه يعوى من الألم . وإنكان يتألم ، فهل بجب أن يقال إنه أغيد من صلب أيم الأول الذي أكل هو أيضاً من طعام عرم ؟ أم هل يجب أن يعد معاقباً من أجل غلطة التم

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: للشكلة الأعلامية والفلاسة.

مع أنه لم يكن للكلاب فى هذا شأن يذكر ، وهذا ظلم بالخ حد الفسوة ؟ أيكن أن يسلم بأنه لا يتألم وأنه ، على منج ديكارت ، وخلافاً للمعقول ، إنما يصدر عن جمود عمل سيكانيكى . . ؟

ومن ناحية أخرى ماذا يقال عن آلام الإنسانية . . ؟

يقول بسكال : ولاشء برحم العقل الإنسانى بالألم كتقيدة الخطية الأصلية . وإنه ليدو لبدم ما يكون من العقل أن بعاقب إلسان من أجل تحطية التهاجد أسلافه منا أربعة آلاف سنة . ركم يدو فيها أن أن يحكم على طلق بالألم من أجل خطية ثم يكن هو نشمه قد ارتكها ، ولم يكن قد نحمس فيها أصبأ بأية وسيلة ، بل ثم يعرف عنها شباً لإ من التاريخ ، وبعد زمن من حياته .

وإنه لحق أن تعليل الشر بالخطيئة الأصلية ، لمن يتمسك بمنطقه ، إنما هو من الفروض المتعذرة .

وإنها لنهاية لا يمكن تحاشيها ، كلما فكرنا أكثر فى طبيعة هذه الخطيئة نفسها :

لكى يكون المرء مسئولاً ، ومعاقباً بالمعدل ، يجب أن يكون المرء حراً فى مقاصده ، وبدون ذلك فليس ثم مكان للأهلية بالفضيلة ، ولا للسقوط بالإثم(١١).

وأنى القرن الثامن عشر ، والكتيبة تحلم بإعادة سابق سيطرتها على العالم الأوربى ، وتسمى جاهدة لاسترداد ما فقدته من سلطان على الضهائر والنقوس (١) للتكنة الأملاقية والفلاسة . والقلوب. وشعر كار الكتاب بالقطر ينهدد الإنسانية في صورة عاكم الفتيش، فحصل فولتي، ودورسو، وغيرهما حملة شعواء على رجال الدين السبحي، وتخطف حملتي حوال الدين إلى السبحية تشاب ، وقابط بإغراضيرا قيمها، ويجهدون بمعاول من فولاذ . يد أن أغاثهم – وإن كانت تستهرى الأدبيب للافت الأصلوب، وجال النبي، وقوا المعامة بأنها لمكن تسم بالصورة الطبية الحقيقية، وكانت تبدو، عند التمعن، كانها قار الز بالمهارة الطبية ، بالوسائل التي يسلكها، ومن أجل ذلك كانت إلام، وخافوات القيمة: فيها الفصف، وفيا القوة وليا الحقيقة، وفيا الوحم، وكنها حمل كل حال حالت نالت من قدسة المسجدة، وهدا الطرق الفتد المدنى.

بدأ إذن النقد العلمي في القرن النام عشر، وبدأ مسلسلاً، ثم أخذ يتغلق شيئاً فشيئاً ، حتى إذاكان أواخر النمرد النام عشر، والنصف الأول من القرن العشرين، عشمل النقد المسجعة من جهة عقيدتها، ومن جهة كتيها المقدمة.

كتب ورينان، عن المسجع عليه السلام ، كتاباً يثبت فيه وأن السيد المسج لم يكن إلهاً ، ولا ابن إله ، وإنما هو إنسان يمتاز بالحلق السامى ، وبالروح الكريمة ».

وإذا قوضت فكرة المسيح الإله ، أو المسيح ابن الإله ، فقد انهارت المسيحية الحالية من أساسها (١٠) .

<sup>(</sup>١) آراء يقصد المتشرقون منها الميحية في أوربا حيث البية التي نشؤا فيها .

ولكن وربيان، لم يكن متلوة أن حكه، فقد أثبت على كل حال وجود المسح وجوداً تاريخياً حقيقاً. وماكان من المغولة أن أن يؤن ريان، و والمقلبة الصارمة، بألوهية للسح، أو بالتائيات، أو بالملاص، بالطرق التى توجيها الكتينة، والحمد ثد أن آن يوجود للسح كمختفة تاريخية.

ولكن آخرين أعفوا يتميون فى يطون الكتب ، ويتبعون الروايات ، ويغربلون الوئائق ، فانتهوا إلى عدم الاطمئنان لوجود للسيح وجوداً تاريخياً ، ورأوا أن المسيح : أسطورة .

ولقد اشترك الأستاذ وبابيه ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة والسربون، مع
 زميلين له في تأليف كتاب ينحو هذا النحو الأخير.

وأيت الأمناذ وبايه ، أن السب الرئيسي ، بل السب الرحم الذى جمل والإمراطور تسلطين ، يتخذ للسجة دياً رئياً ، إنا هر ما رأة بها من التصب الذى لا يوجد أن غيما من الأديان الى كانت مسترة إذ ذلك في روما ، ورأى أن هذا التصب تضه هو الذى سيط الإمراطورية برباط من حديد ، فيكون ذلك مقاوماً لموامل الفتكك التى تسرى في شرايين الإمراطورية .

لقد ابتأس الإمبراطور حيا رأى القكك والانحلال يسرى في إمبراطوريــه المترامية الأطراف وأخذ يفكر فيا يمكن أن يربط هذه الأشلاء التي توشك أن تتداعى .

ونظر فى الأديان الموجودة فوجدها ثلاثة أديان متعادلة ، كل منها يصارع

الآخر ليصرمه ، ولم يكن نظره فى هذه الأديان للهداية والرشد . أو الدجاة فى الدائم الأخوري ، وإنما كان ينظر فى الأديان الدي أنها أشد تعصباً وأشد تهزؤاً واستعداداً التنكيل بالخالف ، فرأى أن المسيحية يتوافر فى رجالها ذلك ، فاختارها ديناً رحياً للدولة من أجل هذا السبب فحسب .

أما أحد زملاء وباييه ، فقد كتب في الكتاب نفسه ، قائلاً إن المسبح ، عليه السلام : أسطورة لا حقيقة لها .

وكت الزميل الثالث موضوعاً لا يقل خطورة عن ذلك . وقد رجد من علماء تاريخ الأديان فىالتصف الأول من القرن العشرين ، علمان من أعلام الباحين ، أحدهما : الأمناذ ولويس، وقد تخصص فى كتب العهد القدم ، وأثبت بالطريق العلمى الصحيح ، أن هذه الكتب نالما التحريف .

أما الآخر ، وهو الأستاذ وحَى يبره فقد كان أستاذاً لتاريخ الأديان بجامعة والسربون؛ إلى عهد قريب ، ولأبجائه شهرة عالمية .

وقد كتب كتاباً ضخماً عن العصر الذى نشأ ف المسج ، عليه السلام ، وكتب كتاباً أخر فيا يقرب من خمسيانة صفحة عن المسج نفسه ، وكتب كتاباً ثالثاً عن تطور العقائد ، ووابعاً في جزائين عن المسيحية الفديّة ، ومسيحية العصور الوسطى ، والمسيخية الحقيثة .

وقد أثبت فى كل هذه الكتب ، بما لا يدع جالاً للشك ، أن المسجعة الحالية ليست هى مسجعة المسج ، بل لا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة ، اللهم إلا الصلة الاسمية .

وقد تتبع المسيحية الحالية : كيف نشأت منفصلة عن المسيح ، ثم كيف

تطورت إلى أن أصبحت في الوضع الحالى ، وبين في وضوح لا لبس فيه ، أثر القديس ، بولس ، على المسجة ، والقديس ، بولس ، هذا : أمره غريب . العد الله على المسجة ، العدالة العدالة العدالة العدالة المستقدمة العدالة العدالة العدالة العدالة العدالة العدالة

وحالته الفسية لم تضع كل الوضوع إلى الآن.
قلد كان يردياً مصماً لليودية بصارح خصومها في عنف ، ويستمعل كل
قلد كان يردياً مصماً لليودية بصارح خصومها في عنف ، ويستمعل كل
وذات ليلة - حين كان ساء(آ - يرم أن روكياً للسيح ، والورد والإمراق ،
وأنه المنتدى إلى للسبحة ، وركز جوريته الجارفة أيضاً أن تدعيمها ، ولكن
كيث ؟ . أن للسبح لم يعاح أنه آن ينين جديد صنقل عن دين موسى ، وإنحا لا يحل للبناة للسبح أصالةا ، وبالتان لا تروق للقديس يولى . . . فأخذ ينترع ، وينظم ، وينس ، إلى أن أنام مسيحية تدين له أكثر ما تلهني
للسبح (١).

لقد أثبت الأستاذجني بير أن المسيحية الحالية إنما هي في أغليها الأعم : مدينة للقديس يولس ، وأثبت أن المسيح كان – على الخصوص – متجهاً إلى إذاعة ونشر بعض القواعد الأعلاقية التي كانت تحتاجها المبينة إذ ذاك .

لقد كانت بيئة متحجرة لاتنبض القلوب فيها بقطرات من الرحمة أو الإشفاق.

لقد كانت البيئة اليهودية على أسوأ ما يمكن أن تكون عليه اليهودية. وأتى المسيح مبشراً بالرحمة، والإشفاق، والتعاون، والمحبة.

<sup>(</sup>١) هذا رأى المتشرق.

أما الثليث ، وأما فكرة الألومية التي تمنى على الأرض متثلة فيه ، أو الينوة للإله ، أما هذه العقائد المقدة التي لا يستبغها عقل ، ولا يطمئن إليها قواد . فقد كانت حسها يرى الأستاذ جنى بير ، بعيدة كل البعد عن رسالة المسجر.

وبالطبع حرمت الكنيسة كتبه ، وطردته من ملكوت السموات . . وكانت كتبه عن المسيحية تدرس بقسم ناريخ الأديان بالجامعة ، وقد حضرناها عليه شخصياً ، وامتحننا هو قبل .

كل هذه العوامل بعثت الشك في نفوس هؤلاء الذين كانوا من سعة الأفق بحيث لم يقتصروا في قراءتهم على الكتب التي لاتحرمها الكتيسة.

وإذا زائرل الشك عقيدة معينة ، فإن الشلك يتطلع إلى غيرها ، وقد أنجه يعض من عصف بهم الشك إلى الإسلام فأسلموا ، واعتصموا بدين الله بحاتم الأدبان .

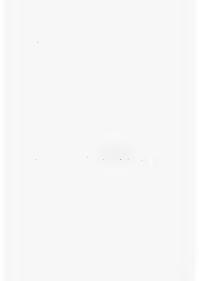

النظران الشران الغرب والإسلام

إذا كان الأمركذلك ، قما الذي يمنع الغربيين من الدخول في الإسلام زرافات ووحداناً ؟

إن الإسلام واضع جلى . وإن تعاليمه سهلة ميسورة ، تنسجم مع العقل والمتعلق ، قا السرق عدم أخذ الأوربيين بهذا الدين ، وعدم اعتناقهم له فى سرعة سريعة ، وفى كثرة هائلة ؟

الواقع أن العوامل التي تمنع الأوربيين من اعتناق الإسلام كثيرة قوية ، ومن المؤسف أن بعض هذه العوامل برجع إلى المسلمين أنفسهم ، ولتتحدث أولاً عن العوامل الحارجية عن الإسلام والمسلمين .

### ١ – وأول هذه العوامل هي الكنيسة :

لقد أنقنت الكنيسة فن النظام ، فلا ارتجال فيها ، كل شىء فيها معد مرتب منسق ، قد بحث عن روية ، وأعد إعداداً تاماً . .

وكان ثما أعدته مشروعان كبيران ، أحدهما للتبشير. والثانى لصد الهجوم عن الديانة المسيحية .

أما فها يتعلق بالتبشير، فإنه من الأوليات عندها ، أن يعرف المموث لفة الرسل إليهم ، ويدرس عاداتهم . وتقاليدهم ، ووبانتهم ، ومواطن الضعف فيهم ، والرسائل التي تجذبهم ، وأن يعلم فضلاً عن ذلك ، يعض ساوئ أنظب ، ويعلم قبل ذلك ويعده كيفية الحجوم على الديانة المتوطنة . وكيفية النظب ، ويعلم قبل ذلك ويعده كيفية الحجوم على الديانة المتوطنة . وكيفية الدعوة لديانته. أما المشروع الآخر وهو الذي يعنبنا هنا ، فهو على الحضوص يتركز في دراسة مستمرة متجددة في أحدث الوسائل لتشويه ديانات الآخرين في ذلك .

ستامه مثارة من أضاليل من الإسلام لا يحصر ولا يعد ، إنها أضاليل تنشر ستامه متكررة ، تترده دل صوره مختلفة ، وينهى بها التكرار والترجيد إلى إيجان من تنشر عليهم بها ، وتبلغ بهم الصفاقة إلى أن يعكموا الحقائق عكماً تاناً ، فالدين الإسلامي مثلاً ، وهو دين التوجيد الحالص ، ودين النتريه المنام ، يشهرن من أنه دين عمادة الأوانان .

ويكررون ذلك فى مختلف الأمكنة والأزمة ، وينتهى المسيحيون بالاعتقاد بأن هذا الدين إنما هو : عبادة الأوثان .

وهكذا تسير الدعاية تضليلاً ، وتشويهاً وعكساً للحقائق . .

الدورة أهم الوسائل أيضاً لتحصين المسيحية ما يسمونه نظام الحرمان من الدورة المسيحية على المسيحية على الكليسة أن تمرة فرادة أي كتاب تروي به محفراً عمل المسيحية مواه كان هذا الكتاب هجوماً عنياً عمل المسيحية ، أو دعاية بارعة للإسلام ، أو حتى تمثأ محازاً من الدعاية القوية لسمة الأفتى وتحرير الشكر.

وقد استعملت الكتيمة هذا الحق في شأن كثير من الكتب المعتازة ، واستعملت هذا الحق أيضاً في شأن كثير من الكاتبين ، وكان موقفها من كل كاتب لا يمكنها أن تستولى عليه ، يوسيلة الرغبة أو يوسيلة الرهبة ، أن تحرم قراءة

# كتبه ، وأن تحومه هو من رحمة السماء.

عند الكنيسة إذن : الرغبة والرهبة ، عندها المال ، وعندها الحرمان .

# ل أن الأساب التي ترجع إلى السلمين ، لا نقل خطراً عن الكنية . إن أية دعوة مهاكات من السعو لا يمكن أن تجتلب إليها الأصار إلا إذا أكان لها دعاية ، وقد أخذت الدعاية في العصر الحديث مكاناً يجعلها في الدرجة الأولى من الأممية .

ويعرف ذلك المسلمون، يعوفه تجارهم ورجال الأحزاب منهم. ويعرفه كل مثقف، ولكنهم لا يعملون به فيا يتعلق بنشر الإسلام.

أين دهاتنا في الشرق أو في الغرب. أن مبحوثينا. أين الدعاة منا؟ لا لاضء من ذلك مطلقاً، ومن المعروف أن مبحوثيا الحكومة، ومبعوثي لا لاضء من ذلك مطلقاً، ومن المعروف أن مبحوث الحافظ والإملاء واللغة العربية ، ليس لتا في الحارج للطقة فقط مبحوثون، وإقاماً العربية في مستقرفاً بالتحقيقية، للسابق، لمستقرفاً بالتحقيقية الدائمة، برغم طبق، وعرف المقابلات التي تعقرف طبقة.

ولتقارن ذلك كله بالارساليات التبشيرة، ومن أمامها ومن علقها المستفيات، واللاجمي، والمدارس، والعاهد، والنال بغض، والوظائف أياء والتصور كفتى بيزان إحدادها لاعن قيها وظال هي كفة المسلمين بالسية الإسلام، والأخرى فيها كل شيء، وظال هي كفة المسجين بالنسبة وسبب ثان تحدث عنه جال الدين الأفغاني ، وكان يرى أنه أقوى الأسباب ، ذلك هو حالة المسلمين .

وكثيراً ما قال جإل الدين: إن الغربيين يتشدون فكرنهم عن الإسلام من يجرد وفرنهم للمسلسين، فإنهم يرون المسلسين حنفاقاني ضعفاء أولام مسكنين، فرقت بينم الأهواء والشهوات، وقدمت بهم المسائل، والصرفوا عن عظام الأهور، وأصبحوا مشجلين مشافين، ولوكان الإسلام دينا قرياً لماكان المسلمون حكفاء.

ينظر الغربيون إلى المسلمين في العصر الحاضر ، وينسون شيئين :

يسون أن المسلمين في العصر الحاضر غير مستمسكين بالإسلام ، وتكاد الصلة التي يينهم وينه تكون بجرد صلة احمية ، وينسون عظمة المسلمين وقوسهم أيام كانوا مستمسكين بالإسلام ، وأيام أن كانت الدنيا غير .

ولعل المسلمين يعودون إلى دينهم صافياً نقياً ، ويستمسكون به فيكونون مرآة حقيقية يتمثل فيها الإسلام قوياً سامياً .

وآداب الإسلام حقيقة كفيلة بأن نجعل من المسلم رجلاً قوياً مهذباً كريم النفس، ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن الإسلام.

ولتخذ مناز بسيطًا ، مسألة الطافة . لقد دما الإسلام إلى الطافة دعرة لم يشخها دين من الأديان ، ولم يتمهما مذهب من المقادب قديمًا أو حديثًا ، ولكن إذا نظرنا إلى الأقالم الإسلامية أو إلى الأحياء الإسلامية ، وقارناها بالأقاليم ، أو ألاجاء الأخرى ، تجذ القرق واضحًا ، سراء كا في مصر ، أو في ترتس ، أو في مراكش أو في غير قالك من البلدان . ونأخذ مسألة أهم من ذلك ، مسألة اتحاد الأمم الإسلامية .

فقد دعا إليها الإسلام فى صور لاحصر لها ، ويأساليب لاحد لتنوعها ، مهدداً متوعداً تازة ، مرغباً عمياً تازة أخرى ، متحدثاً عن الثمرات المادية والدنيوية للاتحاد ، ومع ذلك فقد كان كل ذلك صرخة فى واد ، وكان

الشمين عن الاتحاد صم بكم عمى فهم لا يعقلون.

وخذ آداب الإسلام واحداً فواحداً ، وانظر إلى حال المسلمين . هل تجد توافقاً ، وانسجاماً بين المسلمين والإسلام ؟ يقول جال الدين :

يعون جهان تسمين . وإذا أردنا أن ندعو للإسلام ، فليكن أول ما نبدأ به أن نبرهن للغربيين أننا لسنا مسلمين .

وسبب ثالث فعدم انتشار الإسلام آت من السلمين أتفسهم . . أيضاً ، وذلك هو . . عرض الإسلام وكب السلمين أتفسهم . . مدف سوات جاء أخذ الأمريكان أيمك في مصر فرة من الزمن يتملم ليها الإسلام ، وانتصل بالميات التي تمثل الإسلام ، فبلتت الحيرة منتهاها حيثاً أرادت هذه المياتات التيار كتاب يعلم من علائك الإسلام .

  العصور الماضية ، وما ألف منها حديثاً ، ألف على نمطها انباعاً للآباء والأجداد ، وبغضاً للخروج عن المألوف .

وإذا لم ناخذ الدين من كب علم الكلام فهل نأخذه من كب النخسير؟! لقد انتهى تفسير القرآن إلى أن أصبح مسرحاً يتبارى فيه الحويون واللغويون ويلاغيو العصور للتأخرة ، وفشت هذه النواحي على الهداية لما أثرل الكتاب من أجله أى الهداية للأنوم.

وإذا كانت كب الكلام قد استفاضت في الحقيث م. القدر ، مع نهى مربل فق هي أما صورها عن الحقيث فيه ، وإذا كانت قد استفاضت في الحقيث عن سلة الذات الإقبة بالصفات إذ أنه عاولة لاكتاء الذات الإلمية التي نينا من التفكريا ، وأمر بالتفكير في كازها ، وإذا كانت كب الكلام قد تعرضت لذاك دون حدود ولا تمرة ، وإذا كب الضعر أيضاً قد تعرضت غذه المشاكل نضها دون حدود ولا تمرة .

وتما لاشك فيه أن اكتناه سر الألوهية من حيث الذات ، أو من حيث القدر ، من المتشابه الذي نهينا عن الحوض فيه . .

ولكن اكتاه سر الألوهية من الأمور التي تطلع إليها نفوس طائفة من الناس أرادوا بعقلهم المحدد ، تعيين ما لا يحد ، وطمعوا في أن يجدوا بعلمهم الجزئي ما لا يجيئون به علماً .

ونشاهد الانجاه في عهد الرسول نفسه ، وكان موقف الرسول منه حاصاً ، والأحاديث كثيرة مستنبضة في النهى عن الحقوض في الذات أو في القدر ، ومما يروى في ذلك الأمر المتكور المتنوع بالضكير في الحلق دون ذات الحالق ،

حتى لا تهلك .

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال :

وخرج رسول الله ﷺ ، ونحن تنتازع في القدو فغضب ، حنى اجمر وجهه ، ثم قال : أبيلنا أمرتم أم بيلنا أرسلت إليكم ! إنما هلك من كان من قبلكم حين تنازعوا في هلما الأمر ، عزمت عليكم ألا تنازعوا . . .

· ومن عمرو بن شعيب من أيه ، عن جده قال : وخرج رسول ألله ﷺ ، قات يوم وهم يتراجعون في القدر ، فخرج مغفباً ، حتى وقف عليم فقال : ياقوم ، يهذا ضلت الأم قبلكم : ' باختلافهم عن أنبياتهم ، وضريم الكتاب بعضه يعض ، ولكن نزل القرآن

فصدق بعضه بعضاً ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه فآمنوا به . . وبعض الأحاديث تذكر : وفغضب غضياً شديداً لم يغضب مثله ، ثم انتهزا . . أوفغضب حتى لكأنما فقئ في وجهه حب الرمان».

وثان من المسكن بو استفاحت مقول الناس، ونزعت من قليهم الأهواء والشهوات أن يكني بنبى القرآن ، ويسبى الرسول على ولكن اللهين في قليهم زيغ موجودون في العالم في كل آوزة وحين، وفي كل بيخ ومكان. فقد أطلت الفتة في عهد عمر بن الحطاب، وضي الله عند، مثلة في صبيع الذي كانا يتكلم في القلود، فأخذ هم ريضهم بهموامين الناقل على رأسه حتى تاب ، فتركه بعد أن أدمى رأسوقال -حيك با أمير المؤمنة، قد ذهب الذي كتب أخذه في رأسي، بريد بذلك أنه قد تاب، وأن ترغاته قد بددتها عراجين النافي ، وفرهبت مع الدي الذي صال من رأسه. وسأله سائل عن آيتين متشابهتين ، فعلاه بالدوة . . يقول الإمام ابن قتيبة في شرح مختلف الحديث :

د. وقد تدبرت مقالة أهل الكلام، فوجدتهم يقولون على شف الله المسلون الناس بالقلق في عبون الله الله الله ويشعرون الناس بالقلق في عبون الناس ويشعرن عبوم في الناقل فلا ينهبون أمرهم بالناقويل ، ومعانى الكتاب والحديث ، وما أودعاه من للماتف الحكمة ، ألم المهم الله لله لا يدور وطراته الله للا يدور وطراته الله لله لا يدول والمواتف الله الله الله لله يدول بالمنتم والتوقيق العلم المعلم لم المنتج ، وتسم علم المنتج ، وتشع عم من المنتج ، وتشع عمم المنتج ، وتشع علم المنتج ، وتشع علم المنتج ، وتشع عمر الكل طلب الواقعة ...

إن عرضنا الدين الإسلامي على هذا القط من العرض، جعل كنيا لا يتيسر فهمها الأجاب عنا ، ولو لم يكن إن الإسلام التال القوة الثالثة التي تستول على القلوب وتضع الأقداء الشاق بهذه الكتب المسلمون أقصيهم . . الإسلام إذن يجاجة إلى عرضه عرضاً مشاكم أسبراً قوياً ، ويأساليب متزعة وصور مختلفة حتى تلاف هذا الشخصير.

ومع كل هذا . . هل منعت هذه العوامل من انتشار الإسلام وذيوعه ؟

النفت الزالع مفكرون ومنصفون من الغرب

ثما لاريب فيه ، أن هناك مفكرين متصفين – لا غربين فحسب بل عالمين أيضاً ، وهؤلاء درسوا الإسلام دراسة عديقة ، فأحبه البعض وناصره ، وآمن به البعض الآخر ، وأعلن إسلامه وصدق فيه .

رب به بیسین وافد کانت الحرب الصلیب سیأ من الأسباب الأولی التی جملت الکتیر من الأوربین بغیرود وجهه نظرهم فیا بتعلق بالشرق علی العموم ، و بالإسلام علی الحصاص .

لقد رأى الغربيون صفات الشهامة والنبل والفروسية يتحلى بها أعداؤهم الشرقيون ، ورأوا أن ديانتهم ليست على ما يصوره الاستعار من الانحطاط

السرمون ، وروزه من ديامهم بيست عنى ما يشهوره ، د سنجار من الاحصاط والتخريف . وبدأ الغربيون بدرسون ، في شيء من التدبر والروية ، هذا الشرق الذي

وبعد سهرييون يعرضون ، في عني عنى المعابق والوقية ، مصد السول المدي كان لا يثير في نقوسهم إلا ما رسمه رجال مغرضون من صور تبعث في النفس النفور . . . بل الاشمئزاز .

مُ كانت الرحلات الكثيرة ، والانصال المستمر ، والصلات المباشرة الوثيقة ، من العوامل الفعالة فى إزالة كثير من الأوهام النى علقت بأذهان الغربين عن الشرق وعن الإسلام .

وما لاطك فيه أتنا لم نعد نرى كانباً عترم نفسه في الغرب، يذكر أن محمداً على ، هو إله للسلمين معمودهم كما كان يقول ذلك كتاب مايقون. ولم يقت الأمر عند حد إزالة الأوهام، ولكن تيار نفهم الإسلام جرى، حتى لقد أخذنا نسمع مدح الإسلام من كبار كتاب أوربا وفلاسفتها . وهؤلاء الكتاب المفكرون ، ينقسمون إلى فريفين :

فريق أعلن إسلامه ، في غير لبس ولا مراءاة ، وجابه الرأى العام في بيشه بعقيدته ، ثم أخذ يدعو إليها مكرساً وقته وجهده لنشرها .

وفريق أحب الإسلام ومدحه . ولا ندرى ماذا أسر فى نفسه ! بيد أن «اللورد هدلى» – وستحدث عنه فها بعد – يقول :

وإننى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال ، والنماء أيضاً ، مسلمون قلباً ، ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن النعب الناشئ عن التغيير ، تآمرا على منعهم من إظهار معتقداتهم ه .

والحق أن انتقام الكنيــة وعداءها لمن خرجوا على تقاليدها من الرهبة بمبث يحمل كل إنسان يطيل التفكير قبل إعلان رأيه .

وسواء أكان هؤلاء الكتاب اعتقوا الإسلام قلباً . أم أحبوه وأعجبوا بما فيه من تعالبي . فسندكر آراءهم أولاً . وتقتصر في ذلك على أعلامهم ، بل سنفسطر ، مجرين ، على ذكر يعفى هؤلاء الأعلام ، ثم تتحدث فها بعد عن يعفى الذين أسلموا وكانت فم شهرة عالمية .

#### ۱ – ۱ الکونت هنری دی کاستری، .

لقد درس والكونت هنرى دى كاسترى و الإسلام دراسة عميقة ، وكتب عنه كتاباً قيماً ، ترجمه المرحوم فتحى زغلول ، ونشر بعنوان : والإسلام سواتح وخواطرة . وقصة تفكيره في دراسته للإسلام قصة طريفة :

كان من كبار الموظفين بالجزائر ، برغم سنه المبكرة ، وكان يسير ممتطباً مسهوة جواده ، ويسير خلفه ثلاثون من فرسان العرب الأقوياء ، فخوراً بجركوه ، وكان يمنزه الغرور ، للمدح الذى يرجيه إليه هؤلاء الفين تحت إمرته .

يود مورور مستماع على يوبيه بي سود مسين على براه . وفجأة وجدهم يقولون له ، في شيء من الخشونة ، وفي كثير من الاعتداد بالنفس :

ولقد حان موعد صلاة العصرًا . .

ودون أن يستأذنوه فى الوقوف، ترجلوا واصطفوا للصلاة متجهين إلى القبلة، ودوت فى أرجاء الصحراء كلمة الإسلام الحالدة:

والله أكبر.....

شعر الكونت فى هذه اللحظة بشىء من المهانة فى نفسه ، ويكتير من الإكبار والإعجاب بهؤلاء الذين لايبالون به ، ذلك لأنهم اتجهوا إلى الله وحده ، بكل كيانهم ، ويدأ يساءل :

ما الإسلام؟ أهو ذلك الدين الذي تصوره الكنيسة في صورة بشعة تنفر منها النفس ، ولا يطمئن إليها الوجدان . .؟

وبدأ يدرس الإسلام ، وتغيرت فكرته عنه ، ورأى من واجبه أن يعلن ما اهندى إليه ، فكان كتاب : «الإسلام خواطر وسوانح» (١٠٠٠ .

وفى هذا الكتاب الطريف : تحدث عن كثير من جوانب الإسلام سواء أكان ذلك فنإ يتعلق بالرسول ، أم فيا يتعلق بالتعاليم الإسلامية . وقد تحدث –

(١) رنحن نعدد على هذا الكتاب على الخصوص في هذا القال.

ففيلاً عن ذلك - عن آراء مواطنيه ، خصوصاً القدماء منهم في صورة من السخرية ، والتهكم .

ووذهبوا إلى أن محمداً وضع دينه بادعائه الألوهية .

ومن المستغربات قولهم: إن محمداً الذي هو عدو الأصنام. ومبيد الأوثان : كان يدعو الناس لعبادته في صورة وثن من ذهب ، كما كان يعتقد : ه والكرلوفنجيون ۽ .

بل لقد أغرق خيالهم في الضلال ، فذهبوا إلى أبعد من ذلك .

وذهبوا إلى أن صورة وماهوم و (١) كانت تصنع من أنفس الأحجار والمعادن بأحكم صنع وأدق إتقان. .

وبعد أن ذكر الكثير من آرائهم قال :

ه ولقد أطلنا القول في تلك الأضاليل ، لأن تاريخ إسكندر (<sup>7)</sup> المذكور لم يزلها ، ولأنها تركت أثراً في الأذهان وصل إلى أهل هذه الأيام ، وتشبعت به أفكارهم في النبي وكتابه.

ولكن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة التي تهزأ بالحق والضمير، والتي لا يقرها دين أياً كان ؟

« ولو سأل سائل : هل كان أولئك المفسرون يعتقدون صحة ما يقولون ؟ لأجبناه جواب أهل ونورمندة و: لا - ونع ، إذ من المحقق أن الاختلاط بين

# (١) القمود عبد علية.

(٢) ألف القسيس وإسكندر دويون اكتاباً ١٢٥٨ م عن تحمد وكان الناس بعدونه ناريحاً صحيحاً الرسول مع أنه ليس كذلك. المسجدين والسلمين سهل للمنشدين معوقة الدين المحمدى على حقيقته ، ولكنهم ماكانوا بقصدون الحقائق الثاريخية في أناشيدهم ، بل حفظ روح البغضاء في غوس قومهم » .

هل هذه الروح التي كانت سائدة عند المسجيين نجاه الاسلام ، اقتصرت على العصور الوسطى ؟ كلا. . .

وفلم يزل هذا الروح سائداً عند المسجدين حنى أن المستشرق وبريدو، الإنكليزي ألف سنة ١٧٣٣ كتاباً في سيرة النبي ﷺعنوانه : وحياة ذي البدع محمد بن

وأولئك كتاب ما قصدوا التاريخ ، ولكنيم أرادوا خدمة المقصد المسجى الحكم كما يقولون ، وكان سلاحهم الوحيد فى تأييد سواقط حججهم ، أن يشهوا خصمهم سبًا وشتماً ، وأن يجرفوا فى القبل مهما استطاعوا ه .

ثم يأخذ الكُونت فى الرد على الافتراءات ، ومن أولى هذه الافتراءات : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، كان يقرأ ويكب ، فقرأ التيراة وقرأ الانجيل وأخذ تعاليمه منهما .

وقد رد القرآن على هذه الفرية فقال : (وماكنت نتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك ، إذاً لارثاب

المبطلون) . .

ويقول الكونت في هذا المعنى :

وصد ماكان يقرأ ولا يكب ، بل كان كما وصف نقسه مراوا - نيا أمياً - وهو صد لم بدارت به أمياً - وهو سد لم بدارت به إن المبلد التاس . لأن حياة الشرقين كلها ظاهرة الشرق نيق الطم بحيث لا بعلمه التاس . لأن حياة الشرقين كلها ظاهرة اللهان ، على أن القوامة ولكنابة كانت معدومة في ذلك الحين من ظلا الأنطار ، ولم يكن يكن قائل الريان وكان بحرى بجل واحد ذكره ، جارسين دى تاب الذي طبعه سعة ١٩٧٧ ، كذلك من الحقاط مع مردة أخلاق الشرقين أن يستدل على مردة التي لقراءة والكتابة باختيار «البحة خديقة» الشرقين أن يستدل على مردة التي لقراءة والكتابة باختيار «البحة خديقة» جادلاً فير منظم إلى الأنتا المدرية إلى كان قرم غير الدرب وكلاء لا يقرأ ولى ولا يكون وم غير الدرب وكلاء لا يقرأ ولى ولا يكون من هذا الدرب وكلاء لا يقرأ ولى ولا يكون من الناسات ولم يقرأ الدرب وكلاء لا يقرأ ولى الم نام كان المناس ولا يكون منه الاستقاد وصل إلى التي -

أما صدق الرسول وصو رساك ، فقد أخذ كثير من رجال الكنيمة ومن رجال الاستمار يشككون فيهها ، ويرغم الوضوح الواضح في صدق الرسول وفي سمو الرسالة الإسلامية ، فإن رجال الدين المسجمين ورجال الاستمار لا بزالون يمدأون ويعيدون في ترداد التشكيك. إلى هؤلاء وأوائك يقول الكوتت : والعقل بجار كيف بتأتى أن تصدر نلك الآبات عن رجل أمى ، وقد . اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات بعدو فكريني الإنسان عن الآبان بمنها لتفقاً ومنى . آيات لما حجوبا عن الآبان بمنها لتفقا ومعنى . آيات لما حجها عنه بن رب تقلها ، وقف من بنا بخالفي المستم باللعموج على بن المخطبة بالمعموج من المناطق بعض ، وصاح بعضر بن أن مثل المناطق بعض ، وصاح بعض إن المناطق المناطق المناطق بين ، وصاح التفسيس : إن هذا المناطق والاد عن موارد كلام جيسى !

فلما كان اليوم الثانى طلب التجاشى جعفر ، وأشار إليه بتلاوة ما فى القرآن عن المسيح ، فقعل ، واستغرب الملك لما سمح أن المسيح : عبد الله ورسوله ، وروح منه ، نزل فى أمه مريم ، وأعجب أشد الإعجاب يقده المعانى وحمى المسلمين ، ولم يسلمهم إلى رسل قريش ، ولم يتقهم من بلاده .

أما هؤلاء اللين يقع بهم التحسق مناه : فقلوا أن هذه الفترات التي يغيب فيها الوسول عن هذا العالم ليكون بكليته مستغرقاً في للللة الأفعل ، إنما هي فيرات مرقبة ، أو هي اللسوع ، ورغم تكذيب الطلب لمراتمهم مستنداً إلى الاختلاف الكل بين أعراض السرح وأعراض الوسى ، فقد أعاهم التعصب عن رؤية الحقيقة . والياجم يقول الكترت :

و ومن ذلك الحين – أى البعثة – أخذت شفتاه تتطلق بأنفاظ بعضها أشد فوة وأبعد مرمى من بعضى ، والأفكار تتدفق من فه على الدوام إلى أن يقف لسانه ولا يطيعه الصوت ، ولا يحد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك الإنسان ، وسما عن أن يترجمه قلم أو لسان .

وكانت تلك الانتمالات تنظير على وجهه بادية ، فقل بعضهم أن يه جذ ، وهو رأى باطل ، لأنه يدأ رساك بعد الأربين ، ولم يشاهد عليه قبل دلال أي اعتلال في الجميم أو المسلواب في القوة المالية ، وليس من الناس من مرف السرح جدياً أمواله في حيات كلها «أن اللي يكلي » فققد وصل المنتون عن إلى أنهم اكانوا يعدون القسر الأييل في لجيه ، ولو أنه كانا مربعة لما أعلى مرضه لأن المرض في مثل نتلك الأخوال يعتبر أمراً سماوياً عند الشرقين .

ولبست حالة محمد ﷺ وانفعالانه ونائرانه بحالة ذى جنة ، بل كانت مثل التي قال نبى بنى إسرائيل في وصفها :

واقد شعرت بأن قلبي الكسريين أضلعي ، وارتعثت مني الطقام ، فصرت كالشوان ، لما قام بي من الشعور عند سماع صوت الله وأقوال المقدسة . وتختم الحديث عن آراء الكونت بهذا الوصف الرابع لتلك الساعة الأنية ، إلى قارق فيها الرسول طلقا العذيوى ، ليلحق بالرفيق الأعلى ، ولينم يرضوان ألف ، إذ يقول :

روا أحس يقرب الأجل ذكر الشفراء فإنه لم يرغب طول حجاته في الثال ، بل كان كالم جمع إلى خرى من أفقته في الصدفات، وتانان قد اعطى عائشة مالأ يسيراً تحفظه ، فها حضره المرض أمر بإنفاقه على العرزين لساعت ، وغاب في سنة ، ولما الفون سألما إن التات أفقدت أموه ، فأجهاته : كلا ، فأمر بالشهور وأشار إلى الأمر المعوزات، فوزع عليهم وقال : ، الآن استراح قلبي ، فإنني كنت أخشى أن ألاقى ربي وأنا أملك هذا المال . . .

وكان فى مرض يخرج كل يوم ليصل الظهر بالناس . وتشريوم خرج به . هو الناس من ضهر بوليه عن ١٦٣ م ، وكانت شئيه مضطرية ، فتوكا على هو الناس من طبي بن أني طالب ، وقصد منهر المتطابة الذي كانا يعظ الناس علم قبل السلام : وحمد المته وأثني عليه ، ثم خطب فى السلمين بصورت وليع سمه من كان خلاج للسجد، قال :

«أيها الذين تسمعون قول ، إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه ظهرى فليضربه ، وإن كنت أسأت سمة أحد فليتقم من سمعنى ، وإن كنت سلبت أحداً ماله فإليه مالى يقتص مه ، وهو فى حل من فضيى ، فإن الغل بعيد عن ظهى ».

ثم نزل من على المنبر وصلى بالجاعة ، ولما أواد الانصراف أمسك به رجل من إزاره وطلب منه ثلاثة دراهم ديناً له ، فأداها على الفور قائلاً : و لحزى الدنيا أهون من خزى الآخرة ه .

ثم دعا لمن حارب مع في أحد وسأل الله لهم الرحمة والفلوان . وكان مشهد النبي بين المؤمنين في ذلك اليوم شهيد جلال ووقار ، والثامن من الرحمة عليه ، ذلك أنه لما أكان في واقعة حبير وقدت إليه يودية عجيد المؤمنين منظوة زينب شاة مشوية أشافت إليا عاً ، فأخذ تمه النبي قطلة واحدة بين شاعد وأحدة بين شاعد وأحدة بين شاعد وأحدة بين شاعد وأحدة بين شقول : دما زالت تعاودنى أكلة خيبر. .

وكان أبو بكر نفسه يبكى ويقول للرسول : وهلا افتدينا روحك بأرواحنا ؟

ثم أوصله الصحابة إلى بيت عاشة واضطحع تعبأ مهزولاً ، وصار الرض يشتد عليه ، فتخلف عن الصلاة بالمسلمين ، وقبل له : قلد جاء وقت الظهر ، فأشار إلى أي بكر ليصلى بالناس ، فكان من وراء هذه الإشارة خلافة أبي بكر بعد النبي .

وأخبرت عائشة وضى الله عنها عن حالة الاحتضار فقالت : كان وأس رسول الله ﷺ مسنداً على صدرى ، ويقربه قدر ماء ، وكان يقوم ليضع فيها يده ويمسح جينه ، ويقول :

ورب أعنى على تحمل سكرات الموت ، ادن منى يا جبريل ، رب اغفر لى
 واجمع بين أصحاق في السماء ، ثم ثقلت رأسه ومال ثانية إلى صدرى.

## ۲ – کارلایل :

وكاولايل أحد كباركتاب الإنجليز ، شاعرى الترمة والفطرة ، محبور من الرياء والحشيء بينح الجفالة ، ويكب عنها ويخدجها ، ويجب الناس في السعو بالقضمهم إلى منازل الإنجلال ، أو عبان الأقبل إلى الشبه بهم ، وقد أنك كتابه : والأبطالة ، إصبارة في عبان الشكر العالمي ، وزجم إلى كل اللعات الحلية ، وحياة ترجمه المرحوم عمد السباعي إلى اللغة العربية ، أثار الكثير من الإعجاب . وقد كان الأسلوب الأستاذ السباعى البارع أثر في انتشار الكتاب ومن لم يقرأه لمانيه قرأه الأسلوبه ، وفي هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، نقطتت منه ما يلي :

ومن الغار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم
 القاتلين. إن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا لم يكن على حق .

لقد آن لما أن تحارب هذه الادعاءات السخية الفجلة ، فالرسالة التي دعا إليا هذا النبي ، ظلت سراجا خيراً أربعة عشر قرناً من الزمان ، للابين كثيرة من الناس ، فهل من المنفول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عابيا هذه الملاين ، ومالت ، أكلوبة كافية ، أو خديمة عادع ؟ ولم أن الكذب والضليل يرجان عند المثاني هذا الرواح الكبير لأصبحت الحياة سخفاً وعباً ، وكان الأجدر بها ألا توجد .

هل رأيتم رجلاً كاذباً ، يستطيع أن نخلق ديناً ، ويتعهده بالنشر بهذه الصورة ؟

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن بينى يتاً من الطوب ، لجهله بخصائص مواد البتاء ، وإذا بتاء فا ذلك اللدى يتبه إلاكومة من أخلاط هذه للواد ، فا بالك بالذى بينى يتاً دعائمه هذه القرون العديدة ، وتسكمه هذه الملايين الكثيرة من التاس ؟

وعلى ذلك فن الحفظأ أن نعد محمداً رجلاً كاذباً متصنعاً ، متذرعاً بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع . . وما الوسالة التي أداها إلا الصدق والحق .

وماكلمته إلاصوت حق صادق صادر من العالم الجهول . . وما هو

إلا شهاب أضاء العالم أجمع ، ذلك أمر الله . . وذلك فضل الله يؤتبه من شاء .

أحب محمداً ، لوادة طبعه من الرياه والتحتيج ، ولقد كان ابن الصحراء سنتلل الراى ، لا يضعه إلا على نفت ، ولا يدعى ما ليس في ، ولم يكن تكركًر أولا ذلك ، في قائم فى زير المرتع ، كا أوجده الله يجالب يقوله الحر المين ، أكاسرة المجتم ، وقاصرة الروح ، يرشدهم إلى ما يجب عليم لحله الميانة ، والحياة الأموة .

وماكان عمد بعاشق قط ، ولاشاب قوله شائبة لعب ولهو ، فكانت المسائل عنده مسألة فناه ويقاء . أما التلاعب بالأقوال ، والعبث بالحقائق فنا كان من عادته قط .

ويزعم المتعصون أن محمداً لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة الشخصية والحياة والسلطان: كلا واسم الله .

لقد انطلقت من قؤاد ذلك الرجل الكبير القس ، المعلوه رحمة وبرأً وحناناً ، وخيراً ونوراً وحكمة ، أفكار غير الطمع الدنيوى ، وأهداف سامية غير طلب الجاه والسلطان .

ويزعم الكافيون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام محمداً وآثاره، حمق وسخاة وهوس إن رأينا رأيم. أيّة فائدة لرجل على هذه الصورة في جميع بلاد العرب، وفي ناج فيصر وصولجان كسرى جميع ما بالأرض من تبجان.

لم يكن كغيره ، يرضى بالأوضاع الكاذبة ، ويسبر تبعاً للاعتبارات

الباطلة ، ولم يقبل أن يشح بالأكاذيب والأباطيل .

لفد كان منفرداً بنفسه العظيمة . ويخالق الكون والكائنات ، لقد كان سر الوجود يسطع أمام عينه بأهواله ومحاسنه ومخاوفه .

لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها . . ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغية ، والقلوب لما يقول واعبة .

لقد كان زاهداً متشفقاً في مسكنه ومأكله ومشربه ومليه ، وسائر أموره وأحواله ، فكان طعامه عادة الحيّز والماه ، وكثيراً ما تنابعت الشهور ولم توقد بداره نار .

فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ؟ فحيفا محمد من رجل متقشف ، خش الملبس والمأكل ، مجبّد في الله . دائب في نشر دين الله ، غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من رتبة أو دولة أو سلطان .

ولوكان غير ذلك لما استطاع أن يلاقى من العرب الفلاظ احتراماً وإجلالاً وإكاراً و ها استطاع أن يتودهم ويطائرهم معظم وتف، ثلاثاً وعشرين حجة وهم ملتنون حوله، يتأثلون بين ينهد يوكاهدون معمد. لفند كان في قلوب العرب جفاء وظفاته، وكان من السعب قيادتم وتوجيهم، فقلاً كان من يقدر على ترويشهم وتطلقهم، وكاناً من يقدر على ترويشهم وتطلقهم،

ولولا ما وجدوا فيه من آبات النبل والفضل لما خضعوا لإرادته ، ولما انقادوا لمشته .

وفى ظنى أنه لووضع قيصر بتاجه وصولجانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا

النبى ، لما استطاع قبصر أن يجبرهم على طاعته ، كما استطاع هذا النبى فى ثوبه المرقع » .

> هكذا تكون العظمة . وهكذا تكون البطولة . وهكذا تكون العبقرية .

#### ٣ تولوستوى :

ولمثنا لمننا بجاجة إلى الحديث من «تولستوى» أديب وكاتب روميا الأعظم، لقد كان من هؤلاء الذين محت غوسهم إلى درجة لا كادا نجد ها شيئاً في التاريخ إلا اعزاداً كانت سادة الراسانية منه اللارم في كل آرقة، كان ياستمرار يفكر في تفتيت ويلات الرسانية وفي معالجة المؤمى.. في تسليد ياشهم ، في إطاح جانهم ، في التخفيف عن متكريم ، وككل المباقرة الذين تسدو يهم مغيريتهم عن المستوى العادى.. صادف في حياته العقبات.

رسول الإسلام ، كتب (أي الحملة الظالة على الإسلام ، وطل رسول الإسلام ، كتب (باي في هذا الدين الذي أعجب به وتحدث عن رسوله الذى نال إكباره ، وكان جزاؤه على ذلك ، أي على كلمة الحق التي يلمين بها : أن حرصه النابا من رحمة الله ، فكان ذلك كيا يقول الشيخ عمد عمده غاطأ الأديب الكبير: وفليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس :
 أنك لست من القوم الضالين ٤.

ونحن ننشر هنا كلمة صغيرة جداً من رأيه ، ثم ننشر خطاب الشيخ محمد عبده الذي وجهه إليه :

يقول وتولستوىء :

ولا رب أن هذا النبى : من كبار الرجال المصلحين ، الذين خدموا الهيئة الاجرَاعية خدمة جليلة ، ويكفيه فخراً : أنه هدى أمة يرمم إلى نور الحق ، وجعلها تجنح للسلام ، وتكف عن صفك الدماء وتقديم الفسحايا .

ويكنيه فخرأ : أنه فتح طريق الرق والتقدم ، وهذا عمل عظيم لا يفوز به إلا شخص أوتى قوة وحكمة وعلماً ، ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال ء . أما خطاب الشيخ محمد عبده فهو التال (١) :

أبها الحكيم الجليل مسيو تولستوى :

لم تحقق بموضعتك ، ولكننا لم تحرم التعارف مع روحك ، منطع علينا نور من أفكارك ، وأشرقت في آقاقنا شموس من آرائك ، أنقت بين تقوس المقادات وقشك ، هناك الله إلى معرفة سر الطفارة التي فطر الناس عليا ، ووقف إلى السابد إلى هذا الوجود ووقفك إلى العابية أن هذى البشر إليها ، فأوركت أن الإساب جاء هذا الوجود لينت بالمام ، ويشر بالطعل ، ولأن تكون ثمرة تما أرتاح به نشع ، وسعاً يشاو وريق جسه ، وشعرت بالشابد الذين تراب الناس ، ما الخوفوا من سة العقلة ،

<sup>(</sup>١) وقد نشره الشبخ رشيد رضا في كتابه عن الشبخ محمد عبده .

وحينًا استعملوا قواهم التي لم يمنحوها إلا ليسعدوا بها ، فها كدر راحتهم . وزعزع طمأنيتهم . .

ونظرت نظرة في الدين مزقت حجب التقاليد ، ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه ، وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل تفوسهم عليه ، فكما كنت بقولك هادياً للعقول ، كنت بعملك حاثاً للعزائم والهمم ، وكما كانت آراؤك ضياء يهندي بها الضالون كان مثالك في العما اماماً يقتدي به المسترشدون.

وكما كان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء ، كان مدداً من عنايته للضعفاء والفقراء ، وإن أرفع مجد بلغته ، وأكبر جزاء نلته على متاعبك ، في النصح والإرشاد، هو هذا الذي سماه الغافلون بالحرمان والإبعاد، فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس أنك لست من القوم الضالين، فاحمد الله على أن فارقوك في أقوالهم . . كما كنت فارقتهم في عقائدهم .

هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك ، فها تستقبل من أيام

وإنا نسأل الله أن يمد في حياتك ، ويحفظ عليك قواك ، ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك ، ويسوق النفوس إلى التأسى بك في عملك والسلام.

#### ٤ - اللورد هيدلي :

كان لإسلام اللورد هيدل ، ضجة كبيرة – لمركزه ، ولما يعلمه فيه عارفوه ، من نضج فى التحكيم ، وترو فى الأمور ، وحينا أراد الحج مر بالإسكندرية ، فاقام له أهالى الثغر حفلة كبرى وضعت تحت رعاية الأمير السابق – عمر طوسون – اللذى ألق كلمة حيا فيها الفيت الكريم ابتدأها بقوله :

ومرحاً مرحاً وأهلاً وسهلاً ، الله خف مصر إلى استقبالكم ، وابتهجت يتفدكم الكرم ، وكان سرورها بذلك عظيماً ، حتى لقد تُنت كل مدينة أن تسمى بأهلها إليكم ، أو يكون لكم منسع من الوقت ثوبارتها ، فضوم بما يجب لكم من الإجلال والإعظام ، والنزجيه والإكرام .

لكم من الإجلال والإعظام ، والترجيب والإكرام . وكانت الحقلة برئاسة صاحب القضيلة الشيخ عبد الغنى عمود شيخ علماء الإسكندرية .

كيف أسلم اللورد هيدلى ؟

ما هي العوامل التي دعته إلى اعتناق الإسلام؟

إننا في الصفحات التالية سنذكر جملة من التصوص ترشد القارئ إلى سب وفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه ، وإلى تصوره لكثير من وجهات النظر الإسلامية .

يقول اللورد:

. وعندما كنت أقضى - أنا نفسى - الزمن الطويل من حباتى الأولى في جو المبحة ، كنت أشعر دائماً أن الدين الإسلامي : به الحسن ، والسهولة ، وأنه خلو من عقائد الرومان والبروتستانت!!

وثبتني في هذا الاعتقاد ، زيارتي للشرق التي أعقبت ذلك ، ودراستي للقرآن المجيد . ١ .

> له الله . . لكم تألم وقاسي في سبيل وصوله إلى الحق . استمع إليه يقول:

فكرت وصليت أربعين سنة ، كي أصل إلى حل صحيح .

ويجب على أن أعترف أيضاً أن زيارتي للشرق ملأتني احتراماً عظيماً للدين المحمدي السلس الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة ، لا في أنام الآحاد نقط؛.

ويرى أن الإسلام هو الدين العالمي حقًّا:

وأيكن إذن ، أن يوجد دين يمكن العالم الإنساني من أن يجمع أمره على عبادة الله الواحد الحقيقي ، الذي هو فوق الجميع ، وأمام الجميع بطريقة سهلة خالبة من الحشو والتلبيك ؟ . .

فكر لحظة - وذلك تفكير لازم لكمال البشر في الحقيقة - إنه إذا أصبح كل فرد في الإمبراطورية الإنجليزية محمدياً حقيقياً ، بقلبه وروحه ، أصبحت إدارة الأحكام أسهل من ذلك ، لأن الناس سيقادون بدين حقيقي.

وها هو ذا يعبر عن الشكر حينًا هداه الله :

ه روح الشكر هي خلاصة الدين الإسلامي ، والايتهال أصل في طلب القيادة والإرشاد من الله.

إنه وإن كان شكري لله على كرمه وعنايته ، كان متأصلاً في ، من صغرى

رأيام حدالتي ، فإنني الأمتعليم أن أشاهد ذلك من خلال السين القالية الماضية ، التي قرح فيها الدين الإسلامي لبي حتاً ، وتمثلك وشدى صدفاً . وتأتيني غالقاء ، وأصبح حقيقة واسخة في عقل وفؤادى ، إذ القيت بحادة وولمثانية ما رأيتها قط من قبل كما أستنس هواه البحر، الحالص التي . ويتحقق من سلامة وضياء وعلمانة الإسلام وعده ، أصبحت كرجل فر من سرماب عظلى ، إلى ضبح من الأرض تفيت شعب السادة .

وعا يذكر من تطاليم الإسلام مشيداً به: وليس هناك في الإسلام إلا أب واحد، نصيد وتبعه، إنه أمام الجميع، وفوق الجميع، وليس هناك قدوس آخر نتركه معه، إنه لمن المنحش حقاً أن تكون الخلوقات البشرية فوات الفؤل والأياب على هذا القدر من الغاوة فيسحون للمتخلفات والحيل الكهنونية أن تحجب من نظره وفرقة الساء وزية دفيها القهار، المصل والحاكم الكهنونية، أو أولياء

مقدسين . مفتاح السماء موجود دائماً في مكانه ، ويمكن إدارته بأذل وأقل المحلوقات دون أبة مساعدة من نبي أوكاهن أو ملك ، إنه كالحواء الذي نستشقه مجاناً لكل خلق الله .

لكل حلى الله . أما هؤلاء الذين يجعلون الناس يفهمون غير ذلك ، ما دعاهم إلى هذا العمل إلاحب القائدة .

. ليس غرضي الرئيسي أن أهاجم أي فرع معين من فروع الديانة ، لأبين جلال وسلاسة الديانة الإسلامية ، التي هي خالية في نظر الكاتب المنصف من العوائق الظاهرة جلباً في كثير من الدبانات الأخرى . . .

ولقد افترى كثيرون على الإسلام ، وها هو ذا يرد على افتراءاتهم : وليس فى وسع الإنسان ، فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مديجي وناسجي هذه الافتراءات ، لم يتعلموا ، حتى ولا أول مبادئ ديهم ، وإلا لما استطاعوا أن

ينشروا فى جميع أنحاء العالم : تقارير معروف لديهم أنها محض كذب واختلاق . إن تعاليم القرآن الكريم ، قد نفذت ومورست فى حياة محمد الذى – سواء فى أيام تحمله الألم والاضطهاد ، أم فى زمن انتصاره ونجاحه – أظهر أشرف الصفات الحقاقية التى لا يستى تخلوف آخر إطهارها .

فكل صفات الصير والنبات في عصره كانت ترى في أثناء الثلاث عشرة سنة التي تأليها في جاهداته الأولى بمكة ، ولم يشعر في كل زمن هذا الجهاد بأى تزعزع في الثقة بائلة ، وأثم كل واجباته بشمم وحمية .

كان ، ﷺ ، مثابراً ، ولا يخشى أعداءه ، لأنه كان يعلم بأنه مكلف بهذه المأمورية من قبل الله ، ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه .

المسوورة من على الله . ومن للعله بهذا مصل ال يجال على . لقد أقرار المجاهة اللي المجاهة اللي المتحرف المجاهة اللي كانت حقاً إسعدى عمراته وأوصافه العللية - إليجاب واحترام الكافرين ، وأوطئ الفين كالوا بشهرة قله . . ومع ذلك فقد النهت مشاعرنا ، وازداد إعجابنا به بعد ذلك في حياته الأحيق، أيام التصاره بالمبينة ، عندما كانت له القوة ، والقدرة من الانتقام . واستطاعت الأحقة بالشروم يقمل ، بل عقا عن كل أصافه .

العفو والإحسان والشجاعة ، ومثل هاتيك الصفات ، كانت ترى منه في

كل ثلك المدة ، حتى إن عدداً عظيماً من الكافرين اهتدوا إلى الإسلام عند رؤية ذلك .

عفا بلا قبد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه ، آرى إليه كل الذين كانوا قد نفوه من مكة ، وأغنى فقراههم ، وعفا عن ألد أعدائه ، عندما كانت حياتهم في قبضة بده ، وتحت رحت. . ! !

تلك الأخلاق الربانية التي أظهرها النبي الكرم ، أقنت العرب بأن حائزها يجب ألا يكون إلا من عند الله ، وأن يكون رجلاً على الصراط المستنم حمثاً ، وكراهيتهم المتأصلة في نفوسهم : حولتها تلك الأخلاق الشريقة إلى محبة وصداقة هشته .

محمد المثل الكامل:

ونحن نعتبر أن نبى بلاد العرب الكريم ، ذو أخلاق متينة ، وشخصية حقيقية وزنت واختبرت فى كل خطوة من خُعلَى حياته ، ولم ير فيها أقل نقص أيداً .

وبما أننا في احتياج إلى نموذج كامل يني بحاجاتنا في خطوات الحياة ، فحياة النبي المقدس تسد تلك الحاجة .

حياة عمد: كمرآة أمامنا تعكس علينا التمثل الرأق ، والسخاء والكرم ، والشجاهة والإنتمام ، والصبر والحجل ، والوزاعاة والفقو ، وبيان الأخلاق الجوهرية الآناب وأنت تأكد أن أدة موضحاً في إخدى وحرات حيات. وتحمد وصل إلى أعظم قرة ، وإن إليه مقارمو وجهدوا مت شفقة وتحمد وصل إلى أعظم قرة ، وإن إليه مقارمو وجهدوا مت شفقة لاتجارى، وكان ذلك سبأ في هدايتهم ونقائهم في الحياة.!! رحم لله اللورد هيدلى، وجزاء عن الإسلام خبر الجزاء...

#### ٥ - الشيخ عبد الواحد يحيي :

هو العالم الفيلسوف الحكيم ، الصوفى دريتيه جينو، الذى يدوى اسمه فى أوربا قاطبة ، وفى أمريكا ، والذى يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون بالدراسات الفلسفية والدينية .

وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضيائر الكثيرين من ذوى البصائر الطاهرة ، فاقتدوا به ، واعتنقوا الإسلام ، وكونوا جاعات مؤمنة مخلصة ، تعبد الله على يقين في معاقل الكاثوليكية في الغرب .

وكان سبب إسلامه بسيطاً منطقياً في آن واحد :

لقد أراد أن يعتصم ينص مقدس ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ، ظم يحد – بعد دراسة عميقة – سوى القرآن ، فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله التحريف ولا التبديل ، لأن الله تكفل بحفظه ، وحفظه حقيقة : (انا نحر تراتا الذكر واناله خافظون) .

لم يجد سوى القرآن نصاً مقدساً صحيحاً ، فاعتصم به ، وسار تحت لوائه ، فغمره الأمن النفساني في رحاب الفرقان .

ومؤلفاته كثيرة مشهورة ، من بينها كتاب وأزمة العالم الحديث، بين فيه

الانحراف الذى نسير فيه أوربا الآن ، والضلال المبين الذى أعمى الغرب عن سواء السيل .

أما كابد: والشرق والغرب، فهو من الكتب الحالفة، التي تجمل كل شرق يمخر بشرقيت. وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره، سيناً أصالته في الحضارة، وحود في التفكير، وإنسانيت التي لا تقاس بها مادية الغرب واضاده وامتصاصه للنماء ومقدواته الذي لا يقت معت حد وظلمه المؤسس على للابعة والاستغلال، ومظهراً في كل صفحة من صفحاته نبل الشرقين وعضهم للأمور فهماً يتقن مع الفضيلة ومع أسمى المبادئة.

وقد كتبنا عن الشيخ تقريراً لإحدى جامعاتنا المصرية ، للتعريف به ، ننشره فها يل :

وربنيه جينو: من الشخصيات التي أخلقت مكانها في التاريخ ، يضعه المسلمون بجوار الإمام الغزالي وأخاله ، ويضعه غير المسلمين بجوار أقلوطين ، صاحب الأفلاطونية الحلفية ، وأمثاله .

رواذا كان الشخص ، في يشتا الحالية ، لا يقدر التقدير الذي يستحقه الإ بعدوائله ، قدر في التحديث من هذا درية بحيره أنه قدر في أثاثه دياته ، وقدر بعد وفاته ، أما في أثاثه دياته ، فكان أول تقدير له : أن حرست الكتبية فراحة كدر . والكتبية لا تفعل هذا إلا مع كيار المشكرين اللين تخفى عظره ، وقد ونحت بذلك يجوار مياقواتا للكري اللين تخفى عظره ، وقد ونحت بذلك يجوار مياقواتا للكري الذين تخفى نفس

المسلك ، ولكنها رأت فى ورينيه جينوء خطراً يكبركل خطر سابق ، فحرمت حنى الحديث عنه .

ووإذا كان هذا تقديراً السبأ له قيمته ، فهناك التقدير الإيجابي ، الذي لا يقل في أحجب عن التقدير السلبي ، فهناك هؤلاء اللذين استجابوا لدعوة وربية جيرة والقرار جديات في جديع المواضع الكتري في العالم ، وعلي المتصوص في صويسا ، وفي فرنسا . والكترون لمذه الجمعيات احتفار حلو وربية : ويكونون وصط هذه المادة السابق، وهذه الشجوات التقالمة ، شعاراً واحات جدية باجة إليا كل من أواد الطبع والطائبية .

ومن التقدير الإيجابي أيضاً ، أن كتبه ، برغم تحريم الكتيسة لقراءتها ، قد انتشرت في جميع أرجاء العالم ، وطبت المرة بعد الأخيرى ، وترجم الكتير منها إلى جميع اللغات الحية الناهضة ، ما عدا العربية للأسف الشديد .

ومن الطريف: أن يعض الكتب نرجم إلى لغة الهند الصينة ، ووضعت كشرح للوصية الأخيرة من وصايا «الدالاي لاما» . ولم يكن يوجد فى الغرب شخص منخصص فى تاريخ الأديان ، إلا وهو على علم بآراء ، وربيه جينو، . وكل هذا التقدير ، كان فى حياته .

أما بعد ممانه ، فقد زاد هذا التقدير : لقد كتبت عنه جميع صحف العالم ، ومنها بعض الصحف المصرية العربية .

. وقد خصصت له مجلة : (فرنسا – آسیاء ، وهی مجلة محترمة . عدداً ضخماً ، كتب فیه كبار الكتاب الشرقین والغربین ، وافتتحه بتقدیر كاتب فرسا الأكبر، وأندريه جيده، وقوله في صراحة لا ليس فيها : إن آراه درينيه جينو، لاتنقض.

وخصصت مجلة وايتودترا ديسونيل ه . وهي الجلة التي تعتبر في الغرب كله لسان التصوف الصحيح ، عدداً ضخماً من أعدادها ، كتب فيه أيضاً كبار الشرقين والغربين .

ثم خصص له الكاتب الصحفي الشهير. ويول سيران ، كتاباً ضخماً تحدث فيه عن حياته وعن آرائه ، ووضعه ، كما وضعه الآخرون الذين كتبوا عنه ، في المكان اللائق به ، يجوار الإمام العزالي أو الحكيم أفلاطون .

لنظ وربيه جنوه في فرنسا من أسرة كالوليكية ، ثرية عافظة . نشأ مرهد أطبى ، موهف الشعور ، موهف الوجفان ، حضيها بطبيت ، أن التفكير العديق والأنجلث الدانيقة ، وهاله ، حيا نضج تفكيره ، ما عليه قومه من ضلال ، فاخذ يبحث في جد من الحقيقة ، ولكن أين هم ؟ أن الشرق أم في الغرب ؟ وعل هي في السلمة أمو في الأرض ؟

#### أين الحقيقة ؟

السؤال وجهه درينه جنوه إلى نقمه كما وجهه من قبل إلى نقمه الإمام المشهى، والإمام العزال، والإمام عين العزين عرف، وكما وجهه من قبلهم عشرات من الفكرين المدين أبدأ أن يستنبوا الفقيلة الأممى ... وقال قدل الشك والحمية والألم المضنى أم يأتى عون الله . وكان عون الله ، باللسبة لقرة ورينه جنوب أن يرين أشعة الإسلام الحالفة، وشعره صاباته المالم . فاعتنقه ، وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد يجهى ، وأصبح جندياً من جنوده يدافع عنه ، ويدعو إليه .

رض أطلة ذلك ماكيه في كتابه ، ومزية الصليب هنيداً للفرية التي
تقول إن الإصلام التعدير بالسين . ومن أطلة ذلك أيضاً ، ما يكم في علة
وكايه عن صوره في عددها الخاص بالإسلام والفرس ، دفاعاً من الروحاني
الإسلامية لقد أكم العربيون دروحانية الإسلام ، أو تقالوا من شأبها ، وأشادوا
بروحانية للسيحية ، وأكبروا من شأبها . ووضعوا النصوف المسيحي في أسمى
سياسم التصوف الأسلامي ووروحة ، وقاران بيت وبين ما يستونه بالتصوف
للسيحي ، أو دالمتيزم ، و رأتيني بأن هذا ، المتيزم الا يكمك أن يلغ ،
للسيحي ، أو دالمتيزم ، والترفي المناسمية منا ، والمتيزم الا يكمك أن يلغ ،

على أن الشيخ عبد الواحد يميى ، لم يشد بالإسلام فحسب ، وإنما أشاد فى جميع كتبه وفى مواضع لا يأتى عليها الحصر بالشرق .

لقد دأب الاستهار على أن ينرس في نقوس الشرقين : أنهم أقل حضارة ، بل أقل إنسانية من الغربين . . وأنى الشيخ عبد الواحد ، فقلب الأوضاع رأساً على عقب ، وبين للشرقين قيمنهم ، وأنهم منبع النور والهداية ، ومشرق الوحى والإلهام :

ولقد كتب الشيخ عبدالواحد مقالاً مستفيضاً بعنوان: وأثر الثقافة الإسلامية في الغرب ، يَبْن فيه فضل الثقافة الإسلامية على أوربا ، يقول : وإن كبيراً من الفريين لم يدركوا قيمة ما التسوه من الثقافة الإسلامية يُفقوا حقيقة ما أخلوه من الحضارة العربية في القرون الماشية ، بل رعا لم يدركوا شها شيئة منطقة ، وظلك لأن الحقائق التي تلقي يليم حقائق شروه ، حقاية من الصحة قبل . فإنها بتالح كل المائلة في الحفظ من شأن الثقافة ، الإسلامية والتقليل من قدر المدنية العربية ، كال أتاحت الظروف لأصحابيا . ذلك .

ويلاحظ أن درامة التاريخ في المعاهد الغربية لا توضح هذا التأثير. بل إن الحقائق تناولتها يد التحوير والتحريف قصداً في كثير من الحوادث عظيمة الشأن جليلة الحقطر.

مثال ذلك ما هو شايع معروف من أن أيسانيا طلت تحت الحكم الإسلامي
عدة قرون ، عل حين لا يذكر التاريخ القرق قط ، أن صفاية والجوه الجنولي
عدة قرون ، على حين لا يذكر التاريخ اليقب من معالى حجة المؤرخين الى تصميح الشيني ، وكان من ما عمل حجة المؤرخين الماسمرين – وطالعهم لا ديني – أن مواقعهم أسلامهم أن قبل الحقائل ؟ الماسمرين – وطالعهم المؤرخية المؤرخية من المخالف المفاتلة بين يبنى أن دول غداد زجو العارين به الشرق ، والأغرب من ذلك كله أنه بينا بينحض أن عملهم من الوال المفاتلة المؤرخية با والماش يبدحض وعملها : إذ أن الواقع المروث من التاريخ نقسه ، يشت لنا أن مؤرخين المؤرخية والمؤرخين الإطارين المدينة ، يشت لنا أن ورويين لا يواسطة الملينة ، ويتمان الماسية ، يشت لنا أن ورويين لا يواسطة الملينة ، ويعارة من طوح المؤان والمواسخة الملينة المواسخة الملينة ، ويعارة الملينة ، والمؤرخين الإطارية الملينة ، يشت لنا أن الأورويين لا يواسطة الملينة ، ويعارة الملينة ، ويعارة الملينة ، والمؤرخين الإطارية الملينة ، ويعارة الملينة ، ويعارف الملينة ، ويعارة ، ويعارة الملينة ، ويعارة الملينة

أخرى ، لم تصل المخلفات العقلية لليونانيين إلى الغرب ، إلا بعد أن درسها الشرق .

ولا طفاء الإسلام وقلاستهم لظل الغريين جاهان بناك العلوم زمناً طويلاً على رعا لم يشتركها كلية . وينهن أن الإحط أننا يحث هنا عن مقدار ما أنها المفارة الإسلامية ، لا الربية فحسب ، كما يخفاط على البسط أصواء وذلك لأن معظم ، وإذا كانت الفتهم عربية ، فإن ذلك ناتج عن تأثرهم بمينيم المسلامي ، وإذا كانت الفتهم عربية ، فإن ذلك ناتج عن تأثرهم بمينيم الإسلامي ، وما دمنا قد ذكرنا اللغة العربية ، فإنا تلاحظ دليلاً واضحاً بيت الإسلامي ، وما دمنا قد ذكرنا اللغة العربية ، فإنا تلاحظ دليلاً واضحاً بيت الأطوار المربية الأصل العربة الأصل العربة الأصل العربة الأصل واللبت التمال حتى المؤتلات المتحمل حتى المناب عليه المعارض وقتا على على المؤتلات استحمل حتى كل الجهل .

وعد أن الكابات هي التي تستميل نقل الأفكار، وإظهار ما تكف النوس، فإن من السهل طباح جداً أن ستحج انقال الأفكار والآراء الإسلامية نفسها ، وإن الحق أن تأثير المضارة الإسلامية قد تتوال الدوبة بعيدة ويشكل عصوب ، كل الطباح والقنون الوالسفة وغير ذلك . وقد كانت يلاد الأسيان مركز الرسط المام الذي اعتبرت من تلك المفعارة . وليس غرضنا الآث أن تفاحس كل هذه الأرجاح بالقصيل ، وزي مقدار ما خلف القافة الإسلامية فها ، ولكا تركز بخداً في بعض نقط نتقد أنها من الأهمية بكان ، وإن قل من يدكها في وقتا هذا . أما عن الشوم فن السهل أن تقرق بين الطوم الطبيعة ، والطوم الرياضية . فأما عن الأفرل فإنا علم علم اليقين أنها انتقلت بكليانها وجزياتها إل أوريا عن طريق الحلمارة الإبلامية معرفة بالمسيعة الإبلامية أنماءً ، فالكبياء احتظام دائمًا بمهما العربي الذي يرجع أصله إلى حصر اللدية ، والذي كان له معنى من أحدق المثلق إلى لم يعرفها الكيانيود الحليون حيقة .

ولنضرب مثلاً آخر ، ذلك علم الفلك فإن أكثر اصطلاحاته الحاصة ما تزال محتفظة فى كل اللغات الأورية بأصلها العربي ، كما أن كثيراً من النجوم ما يزال علماء الفلك فى كل الأثم يطلقون عليما أسحاءها العربية .

وهذا يرجع إلى أن مؤلفات الفلكين اليرنائين القدماء ، على بطليموس الإسكندرية ، كانت معروفة في النزاجم العربية وبجتمعة مع المؤلفات الاسلامية .

ومن السهل جداً أن نوضح أن كثيراً من العارف الجنرافية الحاصة بالمناطق السحيقة في آسيا وأفريقيا عرفت من الرحالة العرب الفين جابوا كثيراً من الأقطار وحملوا معهم معلومات جمة .

أما من ناحية الاختراعات - وهي تابعة للطوم الطبيعة - فقد انتقلت أيضاً يغس الطريق أي يواسطة المسلمين . وما تزال قصة السامة المائية التي أهداها الحليفة هارون الرشيد إلى الإمياطور شارالان هائلة بالأذهان ثابتة الوقائع . أما الرياضيات فيجب أن نميرها التفاتأ خاصاً ، وذلك لأهميتها في هذا البحث ، فإن ميدانها الواسع لا ترى فيه علوم اليونان فحسب ، بل نرى فيه أكبر الأثر للثقافة الإسلامية ، مضافاً إليها علوم الهند أيضاً . أما اليونانيون فقد بلغوا درجة الكال في الهندسة وعلم الأرقام . ويلاحظ أن الأعبر برتبط دائماً مع الأول من أشكال عليها أسماؤها العربية .

وهذا التفوق الذي كان للهندسة بظهر لنا جلباً في الجملة التي حفرها أفلاطون على مدخل مدرسته : (لا يدخله إلا عالم بالمقدمة).

ولكن يوجد علم آخر من الرياضيات بنيم علم الأوقام ولكم لم يكن معروفاً كالعلوم الأخرى - في اللغات الأوربية بالاسم اليوناني : لأنه لم يكن معروفاً بين اليونانين القدماء : هذا هو علم الجير الذي كان مصدوه الأول المند، والذي يسهل علينا من احمد العربي أن تعرف طريق انتقاله إلى الغرب.

حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولو أنها قبللة الأهمية ، ولكنها تدل أيضاً على ما قدمنا ، وهي أنه من الشائع في كل مكان أن الأوقاع التي يستعملها الأورييون هي نفس الأوقاع التي استعملها العرب ، ولو أن مصدورها الأول هو الهند، لأن علامات العد التي كان العرب يستعملونها قدياً ما هي إلا حروف الهجاء نفسها .

وإذا انتقلا من بحث العلوم إلى بحث الفتون ، فإنتا نلاحظ أن كثيراً من العانى التي جادت بها قرائع الكتاب والشعراء المسلمين فى الأدب والشعر ، قد أنعلت واستعملت فى الأدب الغزبى ، بل أكثر من هذا فإن بعض كتاب الغزب وشعرائه قد قلدوا تمام التقليد بعض كتاب المسلمين وشعرائهم . `

وكذلك نلاحظ أن أثر الثقافة الإسلامية واضح كل الوضوح وبصفة خاصة فى فن البناء . وذلك فى العصور الوسطى : فن ذلك شكل القرس المعقود الذي صار متبيراً بقصه حتى صار بدل على طريقة خاصة النباء كان يستعمل قيا . وقد كان مصدره فن البناء الإسلامي ولو أن كثيراً من النظريات الجيائية المترجت فالقائد هذه الحقيقة . وعا هدم هذه الظلريات وجود رواية بناقلها داغة المقابقة صفة مربة جعلت النبس معنى رمزياً ، فكانت ترتبط ارتباطاً وشفا بعلم الأوقاء . وقد نب هذا العلم في مصدره الأول غؤلاء الذين بنوا هيكل سدنا العلان .

ومها يكن من أمر هذا الصدر البيد فلا يكن بمال ما أن يكون انتقاله إلى أوريا إلا بواسطة العالم الإسلامي . وقا يحسن كرى أن هؤلام المارين، وقد تكاول هيئات متحدة لما منظر خاصة - كانوا يعيون أنضهم كأنهم أجالب في الغرب هي في مساقد رموسهم . وقد ظلت هذه المستبة حتى الآن . على أن هذه الأمور سارت غير معروف إلا الليليان يجاً .

ف هذه النظرة العجلى ، ينبئى أن نذكر بصفة خاصة نوعاً تنو هو النظرة العجلى ، ينبئى أن نذكر بصفة خاصة نوعاً تنو هو النظافة . فقد نام الأثرا الإسلامي في القرون الوسطى جافاً وقوياً لم يكن فيها من خصوم الشرق تعصباً أن ينكر قوته ، وهذا صحيح ، فإن أفرياً لم يكن فيها من الرئيسية أخرى لمرفة النظافة البونائية في فلك الرئيس ، وذلك لأن التراجم الأخرال وأو والسطو و وهي التي استملت حيثة – لم يتمثل أو ترتوجه الأصل البوناف بالمثرية المباشرة ، بل أعلنت من الترجمة العربية السائلة وأضافوا اليا ماكيمه للماصورة المبلوث في الفلسفة الإسلامية . ومن أولك للماصرين : ابن رشف، و بان سياء و فيراصاً .

والفلسفة التي كانت معروفة في ذلك الوقت باسم والفلسفة المدرسية ، كانت تنميز بها الفلسفة الإسلامية واليهودية والمسيحية .

ولكن من الإسلامية استمد النوعان الآخران مصدرهما ، بل إن القلسفة البهودية وهي التي ازدهرت في إسائيا كانت لفتها عربية . وذلك ثابت ويرى في المؤلفات الهامة لموسى بين سيمين ، وعنه نقل فلسوف

يودي آخر - بعد قرون عديدة - كثيراً من فلمنا الحاصة ، ذلك هو : سينوزا .

وليس من الضرورى أن نصر على بحث أشياء مطرمة لكل من دوس شيئاً من ناريخ الفكر، بلل بحسن أن نبحث أخيراً في أشياء أخرى من نوع عظلت لا يعرف معظم الحليثين، عصوصاً في الغرب، بل لا يكاد يكون لأحد ما أية فكرة ذات أهمة عدم

ولكن من وجهة نظرنا نرى له أهمية كبرى أكثر من كل العادوف الخارجية النى تحويها العادم والفلسفة ، وما نقصده بهذا هو التصوف وما يتصل به أو يعتمد عليه من أنواع للعرفة الأخرى الثانوية النى تخطف عن ظلك العادم التى يدرمها الحديثون كل الاختلاف.

إلى الغرب في وقتا هذا شيء من أشال تلك أطديع على حقيقتها ، بل أكثر من هذا أن الغرب لا يعرف أيضاً من الطارف الحقة كالصوف ، أو ما يائله ، شيئاً حالفاً ، حل أن هذه الحال لم تكن عبى الحال في الغروب الرسطى . وهذه المدارف لما أيضاً أثرة الإسلامي الذي الواسع يأجل والشوت في تلك العصور . ومن المبهل جداً ملاحقة أثر ذلك في بعض الأؤلفات التي تختلف معاميم الحقيقية عن الثمرات الأدبية كل الاختلاف.

وقد بدأ هذا النوع يضح لبض الأوريين أقسهم ، وذلك خلال دراساتيم لأشعار دهاني، الإيطال ، ولكتيم لم بدركرا ماهمة طبيعنا الهذه ، موصل حين هذه كب المستشرق الإيباق دورض بجيل آمين بلايوس، كاباً من القزارات الإيباشية في مؤلفات دوائي، جاد ف أن جوا كبيراً من الرموز والإيثارات التي استعمالها دهائي، كان يستعملها قلب بعض المقفين والكام ملاحظاته لم تعد الشخيلات الشعرية . على أن هناك كاتباً آخر إيطال الجنس هو وليني قالي والمن وصده الذي منتسب للإنجازات المنافق إلياب من هناكر أن المنح دائي لم يكن وصده الذي المنح أمن الشعراء الماصرين الناشي في علك كانوا أهشاء في أغاد أو هية سرية تسهى وأساء الحاصرين الناشي في علك رؤماء ذلك المنعة المنافق المنافقة الم

ما حوال داويجي ظافي ، أن يقل ألفاز لفنهم السرية لم يتمكن من إدراك ماكان تستير به طلك الفنة أو ما ياللها من الهيئات التي وجدت أن أورها أيام القانون الوسطي ، على أن الفقى هو أن يعض الشخصيات السرية كانت تستر علف طلك الهيئات الحكون مصدر إرشاد فالى وقد كانت تلك الشخصيات المسرية عرف بأحماء خطافة من أقماما للطاف السمية والحوال الوردة والصلب» . وليس طؤلاء قواعد مكونة بسيرون عليها .

كذلك لم يكن لهم اجتماعات معينة . وكل ماكانوا يعرفون به هو أنهم

وصلوا إلى حالات روحية خاصة . وبمكننا أن نصفهم بأنهم صوفيون غربيون أوعلى الأقل متصوفة في درجات عالية .

وقد قبل : إن هؤلاء «الإخوان» الذين كانوا يسترون بألبـة البنائين ورموزهم كانوا يعلمون الكيميـاء وعلوماً أخرى تماثل ماكان مزدهراً من العلوم في العالم الإسلامي .

وق الحتى أنهم كانوا حقة التصال بين الشرق والغرب وكانوا على التصال المستر بالصوفين المسلمين. وقد كان ذلك الاتصال بستر وراد وحلات مؤسسه مأليال. وليس هذا معروفاً في التاريخ الشدى لا يعمن كثيراً في البحث ، بل يكني فقط بنظهر الحوادث الخارجي ، مع أن مثاك اللقتاء الحليق الذي يقتم لنا مثالي كثير من الأشياء، ولولاد الاستمرت دائماً غير واضحة بالمرة.

هذا جزء من كل من أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب. ولكن الغربيين لا يريدون أن يعترفوا به فى وضوح لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بفضل الشرق عليهم ، ولكن الزمن كفيل بنبيان الحقائق النى يريدون إخفاءها».

عظوة المفسارة الإسلامية على أدريا موضوع كتب به كثيرون من زوايا كانت عبد الآن نفيت إلى ماكيه النبخ عبد الواحد، وأي الأستاذ بريغوات . وقد أدريده المكتور عمد إقبال في كتابه بناء الإنسانية ، وقدم لم مقدمة تبين أن الإسلام دعا إلى التجرية واللاحظة والاستؤاء أي أنه دعام ل المنبح العلمي الحديث فائتشر في ربع الحضارة الإسلامية ، ثم انتقل من حضارة الإسلام ، غازياً أوربا ، فكان السب فى تبضئها . ثم يقول : فالزعم بأن أوربا هى التى استحدثت المنهج التجربين . زعم خاطئ يقول دوهرنج : وإن آراء روجربيكون ، فى الطوم ، أصدق وأوضح من آراء سميه المشهور .

ومن أين استق روجريكون ما حصله في الطوم؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس. والقدم الحامس من كتابه الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لابن الحيثم . وكتاب بيكون ، في جملته ، شاهد ناطق على تأثره بابن حزم .

لقد كانت أوربا بطبة نوعاً ما في إدراك الأصل الإسلامي لمنهجها العلمي . وأخيراً جاه الاعتراف بماده الحقيقة ، وسأتلو عليكم فقرة أو فقرتين من كتاب وبناه الإنسانية و اللدي ألفه بريفوك .

# بقول بريفولت :

وإن روجرييكون درس اللغة المرية ، والعلم العربي . والعلم العربية في معرضة أكيفورد على خلفاء معليه العرب في الأنعاس، وليس أوجرييكون والدسيم الذي جاء بعده الحق أن أن نيب إليها الفضل في المكال المنجم التحريبي . قم يكن روجرييكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنج الإسلامين إلى أوربا المسيحة ، وهو لم على قط التصريع بأن تعلم معاصريه اللغة العربية وعطوم العرب هو الطبيق الوحيد التعمرة الحقة .

والمناقشات التي دارت حول واضعى المنهج التجريبي ، هى طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوربية . وقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث ، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج .

إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد. مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام .

ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوريا الحياة ، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحشارة الإسلامية بعث باكبررة أشميا إلى الحياة الأورية. ابن على الرغم من أنه يليس تمة عاجية واحدة من طراحي الازدهار الأوري إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قائمة ، فإن هذه المؤثرات توجد أوضع ما تكون وأهم ما تكون ، في نشأة الطاقة التي تكون ، ما لما لما المغديث من قوة مئارة الياء . ألى الملمور القوى لازدهاره – أي في المعلم الطليمة ، وفي روح البحث العلمي .

إن ما يدين به علمننا لعلم العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة ، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا ، إنه يدين لها بوجوده نقسه .

فالعالم القديم ، كما رأينا ، لم يكن للعلم فيه وجود .

وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم ، كانت علوماً أجنية استجلوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم ولم تتأقلم فى يوم من الأيام فتمتزج امتراجاً كليًا بالثقافة اليونانية .

وقد نظم اليونان المذاهب وعَمَّموا الأحكام ، ووضعوا النظريات . ولكن أساليب البحث في دأب وأناة ، وجمع المطومات الإيجابية وتركيزها ، والمناهج التفصيلية للعلم ، واللاحقة الدقيقة المستعرة ، والبحث التجريبي ، كل ذلك كان غربياً نماماً عن المزاج اليوناق ، ولم يقارب البحث العلمي نشأته في العالم القدم إلا في الإسكندرية في عهدها الهليني .

أما ما ندعوه العلم ، فقدظهر في أوربائتيجة لروح من البحث جديدة ، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة والملاحظة والقايس ، ولتطور الرياضيات إلى صورة ، لم يعرفها اليونان .

وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوربي.

# ٣ – الدكتور جرينيــه :

قال الرحالة السيد محمود سالم ، فى مقال له ، نشر فى مجلة المنار ، مجلد ١٤ ص ٥١٨ :

قصدت فى سياحاقى مدينة ، ويوتارك ، المقابلة الذكور ، وجرينيه ، المسلم الفرنسارى الشهير ، الذى كان فى السابق عضواً فى مجلس النواب ، قابلته لأجل أن أسأله عن سبب إسلامه .

فقال :

إن تبعث كل الآيات القرآنية ، التي لما ارتباط بالطوم الطبية والصحية والطبيعية ، والتي درسياً من صفرى ، وأعلمها جيئاً ، فوجدت هذه الآيات ضطيقة كل الانطباق عل معاونا الحديث ، فأسلت لأن تبقت أن مصل الم يُنظيءً ، أن ينتقا الصواح من قبل ألف ست ، من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر ، ولو أنكل صاحب فن من الفنون ، أو علم من الطوح ، قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيداً ، كما قارنت أنا . . لأسلم بلاشك ، إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض .

### ٧- إتين دينيه :

ولد والفونس إتبين دينيه ه (۱) في باربس سنة ١٨٦١ ، وعاش - رحمه الله - فاناً بطبعه : كان مرهف الحس ، رقيق الشعور ، جياش العاطفة .

(ر) العدل الوقاع بين الأساد الأفهاب الدوم ، والطوران عضراتها ، والمادة الأفهاد المثال الأسلام راعدة أولم مو والمادة الموساد المساد المساد المادة المساد الأساد الداخة المساد علما أن المساورة المواقع وتشرعا في مورة مستة ، وسيتانون معراتها من عالمادا كب الأساد الداخة من على الأساد الداخة المساد التي يعرض علاق المساد المادة المادة المسادرة المسا

رمات هذا المسترق النابه . وقد استند عوله اليوميه الوداع الأخير . العدد العديد من كبار قومه الرجين ، ومن أصدقات . ومورى فصله من أهله ، ومن في أهله ، من تمثل الشعوب الشرقية التي أحميا وضعمها . وقد وجب عنها . وإذك الم قد حالك بريس مع الوافقين خاشتين أن نبحث إلى ووجه تماميات السلام والاحتراف الجميش .

أحب المدير دديد و مناقد المرب . وهو قلك العالمة لكير . فاقفة له يهم طفأة المعرداً في بلاد الجرائر . في تلك الواحة المدينة الموساطة، يتغلل إليه ويسك نصف العام كالمالاً . يراح للعرب وجرنهم ، ويرح من تسمه بهيد ، ويعم ما ق رحانهم من جلال تلك المثاني الثانورة الهم، وظلك الكارم المدودة بهم ، وأنى لا يمل إنها إلا طلقة الحال السامى ، ولا ينشخها إلا أهل الفنسائل

وقد وضع فى حياة العرب كتاباً جديلاً ، طلاه بالنوحات البديعة من ريشته القادرة . فات البلاغة فى تصويرها ، والبيان فى صحبًا . ... والسير دهيه ديغ من المعر سجين فاماً ، وهو من كبار أهل التن ورجال الصوير ، وصاحب والربات الكرية فافية الشهة ، ورجال با جزان الدائران البنة ، وأعضا با الخاص الفريق وفيرها من خاصة الدائم ، وقت والركسيدج ) - وهر حدث كبار الصورين العصرين بالربس ومن من الما الصورة المتهدية للموقة بلم : وفائد رضاان وكذلك له صورة في خدث وم ؟ وكذلك في خدش (مدنى) بأمرالها ، وطير ذلك كثير .

وجمع صوره تدل على القدرة الفتية الكبيرة في رحم الصحراء ، كما تدل على دقة التعبير عن الحالات النفسية الفقفة ، وهو ذو مركز عاص مشهود به بين إعمواته الصورين ، واحتاز عنهم بمنخصصه في تصوير الحاياة الإسلامية ، وبالأعصى ما كان منا في بلاد الجزائر.

وقد درس اروح العربية وقهمها القهم الصميح - حَيَّى قبل عه : إنه المصور الغربية بين إخواته ه الذي يستطح تميلها بالريئة والألوان والأصباغ أحسن تميل وهم يقولون عه : إنه المصور والعربي ه وقد جامد ترجمة المسلس وميته وأمياله في معجم والإروبي ، الكبير، وفي معلمة و هاشيت، الفتون

لبليبة. وله معة طرفات منا (حياة العرب) الذي ذكرة، وكاب (اسراب)، وكتاب (حياة مسحدان)، وكتاب (ربع الظرب)، وكتاب (الشرق كا يراه العرب)، وكلها نشر إل ما أي طبيعه من الحقق الطب، وما يممله أن غلب من الحاب والتفاير للشرق والشرقين.

وس أهم كنيد ما جمله تاريخاً خياة الرسول سيدنا تحدث ﷺ . وهو السيدة النوية في مجلد كبير جليل ، وضعه باللغة الفرنسية ، وزي بالصور القيارة النهيئة الكثيرة المتددة ، من ريت الحاصة ، يخل فيها المناظر الإسلامية ، ومتأهد الدين وصاله ، وطبعه طبيةً المنية في الإنقاد والعائبة ، مني إنه لهد تحفة من تحف الطبحة .

كل فقائل التقرآب لموضوعة في العنه الأول طون الإنجاز الله متعده في الحرب الم التقرق الم المتعدد في الحرب الموضوعة الكون موضوعة المن مقدم الكون الإنجاز المن مقدم الكون الإنجاز المن مقدم الكون الإنجاز المن المنافذة المناف

ر لليو دويده كان رؤي الهزارة ، ولم الافلام المان الوحيد المفاتات المارسة المفاتات المارسة المؤات المالة المرا من عليه العمر عليه القام القال المؤات ا وقد أعلن بسلسة عنا ، وهو القال القال المؤات الم يقال المؤات ا

فخرج من «دينيه» إلى وناصر الدين».

رة في بنا نستقل الشروع دفاق منا والقابع منهم جرات شابه ، ولوصات معروباً . النهم له ويلام عن اشترى ، روض ويلام ألم من السال والإنجاف ، وقد المنافع يعم من أمر السال و ولوب كمك بيلان ، إن الارب بعل الطول الواقع المنافع من اللهم السالة على اللهم السالة أن المنافعة والانتخاب الله المنافع المنافع ويلام الدون المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة وليها العربة ، ومن أثر علم المنافز وعلم الساء ، وعلم الأوافات وعلم الكليمة على المنافعة أموافعة المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة أموافعة المنافعة المنافعة أموافعة المنافعة أموافعة المنافعة المنافعة المنافعة أموافعة المنافعة المنافعة المنافعة أموافعة المنافعة المنافعة

ويقول : وإن الشرق لم يضمر للغرب الإساءة ، وإن الغرب يخطئ إذ يظن أن الشرق لا يستحق العناية ، مع أن الشرق فد عرف كل دخلتل الغرب وأنه مع ذلك لا بحمل له إلا السلامة . وكان صاحب طبيعة متدينة أيضاً : كان كثير التفكير، جم التأمل. بسرح نخيانه في ملكوت السيوات والأوض، بريد أن يحترق حجبه، ويكشف عن

مساتيره ، ويصل . . إلى الله . كان فناناً يتملكه شعور ديني ، وكان متديناً ، ينمره ويسبطر عليه شعور فني ، وامترج فيه القن بالدين ، فكان مثالاً واضحاً للإنسان الملهم .

نذأ من أبوين مسجين، ونلفن - بطيعة الحال - العقائد المسجدة نظريًا، ومارسها عمليًا، وذهب به أبوه - ككل مسجع - إلى التعميد، وإلى الكتيمة، فشب وترعزع على عقيدة التثليث والصلب والقداء والعقران.

وعلى مر الزمن ، أخذت تستبين فيه طبيعته الفنية ، وأخذ يستولى عليه شعور بالقلق والحيرة من الناحية الدينية .

إن الفنان يتصور الحلود فى دقة لا تتأتى لغير فوى الشعور الفنى، ويتمنى الحلود، ويريده، ويعمل جاهداً لتكتب لوحاته فى سجل الحلود، فتسمو على الزمن ، وترتفع عن حدود ما يشاهى.

وأصحاب الطبائع الدينية يفكرون فى الحلود، ويتمنونه ويريدونه، معلمان جاهدين لكشف المعمى فيا متعلق عصوهم الأبدى.

وبعىلون جاهدين لكشف المعمى فيا يتعلق بمصيرهم الأبدى . وكان ددينيه و يفكر فى لوحاته ، ويفكر فى مصيره ، وبعمل جاهداً ليبلغ

. ومكانا يتم السيد نامر اللين بيد رمولاً أسلام بين الشرق والرب ، وم الثل الطب لكل فرسى يعيد بلاده الأصلة وغيد الشرق الحيل السل ، مع أنه قد التقل الرائح وعالم سالماً ومات سلط ، فإذ ذلك لم يسم من أن يكون معيناً على الهيد والإنجامي للاده المورة ، وأن يُحم حول منت والدار أمر الأوبيون من الورواء ، بكركون حالته ويتريد أمس الخين ، ذك لبالة تقصه م. يت المناوء (والقد رسم الأطوال في 17/17/18 م. الذروة في الفن ، ويعمل جاهداً لإزالة الظلمة المتكافقة في دائرة اللانهاية . وكانت هناك وسائل لصقل – للصقل لا للإمحاد – الطسعة الفشة ،

وقائت هذا و سرائل لصفل – الفصل لا للإنجاء – الطبية أنتية . والاتجاه بها نمو الكذال ، وفي ذلك ما يطبينن ، نوعاً ما ، وفي ذلك علاج – بعض العلاج – للقان فها يتعلق بالفن ، وقد جد «دينيه» في استكال وسائل الصفل ، النظرية منها والعملية واتخذ الذلك الأسباب ، وأحس من هذه الجهة يبعض الطمأنية .

ولكن ما العلاج الطبحة الدينية الفلقة ؟ ليس لذلك من علاج صوى المبحث والغائل وإطالة الفكري أن الكون ، أن التصوص القلعة ، وأن المقائلة التي يفين بها الوسط المباشر ، وإلية المجيئة . . . وفكر ددينية في المسجعة ، وفي الكينة ، وفي البايا للعصوم ، وفي عقيدة الطبث والصلب والقداء والفقران . .

المسبح ابن الله ! وقد صلب ليطهر بنى البشر من اللعنة التى حلت بهم بسبب خطيئة آدم . .

إنه صلب ليفتدى البشر ، ثم هو ابن الله ، وهو الله . . وهو بشر . . وهو اله . .

ويدور رأس دينيه ، فلا يكاد يرى بارقة من أمل فى أن يهندى إلى الحق فى كل ذلك . . وهل فى ذلك من حق ؟ . . وهل فى الظلمة من نور . .

ومع ذلك فلم بيأس ، بل أعاد قراءة الأناجيل من جديد محاولاً جهده أن يراها تسم بسمة الحق ، فيؤمن بابن لله ، وبالكاثوليكية ، ولك، رأى فيها ما يتنافى مع الصورة المثلى للإنسان الكامل فضلاً عن الصورة التي تريد المسبحية أن توحى بها :

فن أنوال المسيح التي تبيا حظة واحتذار لأمه العذراء ما صدر مه في عرس وقاناه : وفن اليوم التالث كان عرس في قانا الجليل ، وكانت أم يسوع هناك ، ودعا أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس ، ولما فرضت المتحر قالت أم يسوع له : ليس لهم خدم ، قال يسوع : مال ومالك با امرأة ، (().

ومن أقواله التي تحسل في طبائها للعنة على شجرة تبن لم تحسل تمرها ، لأنه لم يكن موسم تبن : وتنظر شجرة تبن من بعيد ، عليها ورق ، وجاء لمله يحد فيها وشيئا ، فل جاء إليها لم يحد شبئاً إلا ورقاً ، لأنه لم يكن وقت التبن ضعجب يسوع والله لها :

لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد، وكان تلاميذه يسمعونه (17).
كذلك من أقواله الدالة على كوه الغزيب:

وإذا امرأة كعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة :
 ارحمني يا سيد يا بن داود ، ابني بجنونة جدًا ، فلم يجيها بكلمة ، فقدم
 نلاميذه وطلبوا إليه قاتلين : اصرفها لأنها تصبح ورامنا ، فأجاب وقال :

<sup>()</sup> إليميل برحاء الإصحاح الثانى عشر . هذا ما يقوله الإنجيل فيا يتعلق بصلة السبح بأمد . أما المؤتن ليته يقول : (فاشتات إليه ، فالؤاكين لكن كل من كان الفهد سياً \* قال : بال هبدالله أتأتى الكتاب وحصلى نبأ ، وحصلى مباركة أنها كنت ، وأوضال بالصحة وطاركة مادت سباً . ورأم الوالقال ولم يتعلق جدارة شكل ، والسلام على يمع والدت ويوم أمين مويم أيت سأوًا .

<sup>(</sup>٢) أنجل مرقص : الإصحاح الحادى عشر.

لم أرسل إلا إلى خواف يت إسرائيل الضالة (1) ، ومن أقواله التي توجب كراهية الأقرباء :

 وإن كان أحد يأنى إلى ولا يخض أباه وأمه ، وامرأته وأولاده ، وإخوته وأخواته ، حتى نفسه أيضاً ، فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً ، (٣) .

ومن أقواله التي فيها اعتراف بالجهل :

ووأما ذلك البوم وتلك الساعة فلايعلم بها أحد ولا لللاتكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الأبو<sup>00</sup>.

هذه النصوص تبعث في النفس الشك في صحة الأناجيل التي بين أبدينا (١).

وأداه ذلك إلى البحث في صحة الأناجيل، وفي قيمهًا من الناحية التاريخية.

وكانت تنجية بحثه : أنه لا شك أن الله قند أوسى الإنجيل إلى عيسى بلغته ولغة قوم. ولاشك أيضاً أن هذا الإنجيل قند ضاع وانتشر، ولم يبق له أثر . أو أنه باد ، أو أنه قند أييد <sup>(6)</sup> .

ولهذا قد جعلوا مكانه وتوليفات و أربعاً ، مشكوكاً في صحبًا ، وفي نسبتًا .

التاريخية . (١) إنجل من : الإصحاح المتاس عشر.

(۲) إنجيل لوقا: الإصحاح الرئيع عشر.
 (۳) إنجيل مرتص: الإصحاح الثالث عشر.
 (۵) هن دائمة خاصة بنور الإسلام.

(٥) عن وأشعة خاصة بنور الإسلام.

كما أنما مكورة باللغة البياناتية . وهي لغة لا تفق طبيدنا مع لغة عبى الأصلية التي مع لغة عبى الأصلية التي المناف ا

«إنني أومن بذلك : لأن ذلك غير معقول أ (١)

وثار شعوره الديني على أوضاع ميمة ، وألفاظ غاصفة ، ومشاكل لاتحل ، وانتهى به للظاف ، بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات ، إلى رفض للسيحية ، وبلفت حيته حيتة أشدها ، ولكن اليأس لم يتطرق إلى نفسه

<sup>(</sup>١) عن وأشعة عاصة بنور الإسلام.

<sup>(1)</sup> الانتقال درجيد هل من طوقت درجيده القدي كب برا ليسي ، في المواد كان المناسبة ، في المواد كان المناسبة ، في المواد كان المواد كان المناسبة ، في المواد كان المناسبة ، في المناسبة ، في المواد المناسبة ، ودرجيدة المناسبة ، والمناسبة ، من المناسبة ، والمناسبة ، والمناسبة

قط ، وإذا لم يحد المداية في السيحية فلس معنى ذلك أنه أن يجدها مطلقاً .

إن الحقيقة عزيرة المثال ، ولكنها موجودة ، والسيل إليها : البحث .

ورأى دونيه ، أن يجه بل العقل ، يستمد عد المداية إلى الطريق المستمية ، ولكه النبي إلى أن العقل السنية ، وفي المثل السنية - يعد أن أقوام من فقلهم ، وفي المقول السنية - يعد أن أقوام من فقلهم ، ويعد أن أوام المنظم المشابق مذهب الحشدى الذى يتهافون عليه خلف حاصل أواته المسبو وبرحت ، الشهيد هو مبارة عن رد فعل وضعه للفعه استقلال العقل بالمردة ، أوهد وهو الأصح - رد فعل لحر هذا المنعيد .

فقد جدد هذا المفكر – فى قلوب الناس النهمين إلى الإيمان – آمالاً كان يظهر أنها ضاعت ضياعاً نهائيًا ، فهو يأذن لهم بأن يأسلوا فى محلود الروح ، ويقول لهم :

إن الدنيا ليت مشتبكاً عظيماً لقوى عمياه ، وإن العقل ليس هو الطريقة الوحيدة للمعرفة (١) .

أخفقت المسيحية في إرضاء ضميره الديني ، وأخفق العقل في قيادته إلى النور ، إلام يتجه إذن ؟

وتلفت حوله ونظر: ماذا فعل أمثاله ممن شكوا في المسيحية وشكوا في

العقل ؟ فرأى : أن نفراً من النصارى في مختلف الأقطار الأوربية دانوا بالإسلام في

<sup>(</sup>١) ناصر الدين : محمد .

الأعوام الأخيرة . . ويكثر عددهم على مر الأيام ، وفى لندن وليفريول جماعات إسلامية ذات شأن حقيق ، منهم فرين من أعيان الإنجليز (<sup>()</sup> .

ورأى : أن الذين يعتقون الإسلام فى وقتا هذا من السبحين وغيرهم ، إنما هم من الحقاصة سواء كانوا فى الهيئات الاجتماعية الأورية ، أو الأمريكية ، كما أن إمحلاسهم فى ذلك لاشك فيه ، لأنهم أبعد ما يكونون عن الأغراض المادية <sup>00</sup> .

وتين له: أنه يوجد في جيم أغاه أنورها وأمريكا من اعتقرا الإسلام ،
وإذا كان هذا الأمر لايزال قبل الأهمة إذا نظرنا إلى قلة عدد للمتغين - وإن
كان عددهم لا يأس به الله وأمر يكون منظراً لكرم طولا المستغيز اللهن
والمارد هيدل الطبقات الراقية التعلمة ، ونذكر منهم على سيا الثال :
واللورد هيدل الإنجابيزي ، وصفيقنا المأسوف عليه المرحرة مؤسيان شرفيس أحد تلائيد وأخست كومت، وأدبياً من أدباء فرنسا الملمونين ، ويلوفواً من قلامتها الشهورين ، "".

وتما لا ريب فيه : أن حتاك مفكرين متصفين – لا غربيين فحسب - بل عالمين أيضاً ، درسوا الإسلام دراسة عديقة ، فأحيه البعض وناصره ، وآمن به البعض الآخر ، وأعلن إسلامه ، وصدق فيه .

<sup>(</sup>١) ناصر الدين : الشرق في نظر الغرب.

 <sup>(</sup>٢) أشعة خاصة ينور الإسلام.
 (٣) الحم إلى يت الله الحرام، تناصر الدين، ترجمة م، توفيق أحمد.

ويقول أحدهم (١) :

وإننى أعتقد أن هناك آلاقاً من الرجال والنساء أيضاً ، مسلمون قلباً ، ولكن خوف الانتقاد ، والرغبة في الابتعاد عن النعب الناشئ عن النغير ، نامروا على منعهم من إظهار معتدانهم » .

كيف ولماذ أسلم دينيه ؟

وما الميزات والحُصائص التي جعلته بمنح الإسلام من الثقة ما لم بمنحه للمسيحية ؟

لقد كانت الشكوك الكثيرة تدور فى نفسه ، عندما وقعت فى بده نسخة من عجلة إنجليزية ، فإذا به يجد جواباً ، عن أسئلته ، إذ قرأ فيها :

لاذا صار بعض الانجليز وغيرهم من الأوربيين مسلمين؟

ذلك لأنهم كانوا بتلسون عقيدة سهة معقولة ، عملية فى جوهرها - لأنتا معاشر الإنجليز تبجح بأنتا أكثر أهل الأرض تشيأ بالعمل - عقيدة تكون ملائمة لأحوال جميع الشعرب وعاداتهم وأعالم ، عقيدة دينة صحيحة يقف بها المحلوق أمام الحالق بدون أن يكون بينها وسيط .

أحق هذا ؟

إن دوينه؛ لا يأخذ الأشياء قضية سلمة ، وإذا كان العقل يعجز عن اختراق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة ، فإنه مع ذلك الاداة التي ترشدنا إلى وجه الحق فها يعرض لنا من أمور ، فأخذ يزن الأمور . . وأخذ يبحث . . أحق أن الإسلام دهو العقيدة الدينية الصحيحة ، ؟

<sup>(</sup>١) اللورد دهيشاء.

#### صلاحية العقيدة الإسلامية لكل زمان ومكان:

وكان من التوفيق أن سافر ودينيه، إذ ذلك إلى الجزائر، وتنقل فى بلاد المغرب، فخالط السلمين وعاشرهم، وسمع منهم، وسألهم وناقشهم، وفكر ونأمل، فرأى، كما يذكر فى رسالته وأشعة خاصة بنور الإسلام، :

إن العقيدة المحمدية لا تقف عقبة في سبيل التفكير، فقد يكون المره صحيح الإسلام، وفي الوقت نفسه حر التفكير.

وكما أن الإسلام قد صلح – منذ نشأة – لجميع الشعوب والأجناس فهو صالح كذلك لكل أنواع المقلبات وجميع درجات المدنيات ، وأن تعالم المطرقة ، فات القرابة المسترنة والسلة الحقية ، بجالم الصوفية ، نجد مكاناً رحماً ، وقولاً حساً ، ورضاء صهلاً ، حواه عند العالم الأفرول ، أو عند الرنجى الأمريق ، وهو الذي يصعب على المرة تخليصه من معتقلاته الحرافية ، ومن معددات وأسطان .

وربينا تجد الإسلام بهيج من نفس الرجل العمل في أسواق لتدن ، حيث مبدأ القوم والوقت من ذهب ؛ إذ هو بأخذ بلب ذلك القبلسوف الروماني ، وكما ينقبله – عن رضا – ذلك الشرق ، فوالتأملات ، ووب الحيّال ، إذ يرواء ذلك الغربي الذي أضاه الفن ، وتملكه الشعر <sup>(10)</sup>.

لقد وقرت هذه الفكرة في نفس ودينيه ، حتى إنه ليرددها في الكثير من كتبه

<sup>(</sup>١) عن وأشعة خاصة يتور الإسلام.

فها بعد ، يقول في آخر كتابه (الحج إلى بيت الله الحرام) : «لو كان الإسلام الحقيق معروفاً في أوربا ، لكان من المحتمل أن ينال -

كما أنه تعزية وهمدى لزنوج السودان الذين ينترعهم من أحضان أوهامهم الوثنية .

ويرق يروح ذلك التاجر الإنجليزى، درجل العمل الذي يعتبر الوقت من ذهب ، كا يرق يروح القبلسوف الشين، ويسعو يفس الغرق الشغرف بالفنق والشعر، با هو يسحر لب الطبيب العموى كا قروء من الوضوء الشكرر كل يرم، ، ويا في الصلاة من حركات منظمة غنيد الجمع والروح مماً ، وفي ومع حر الفكر - وهو ليس ملحملة حديثاً - أن يعتبر الوحى الإسلامي عملاً من أمانياً نظل القوة الحقية التي نسيجا والإلهام وأن يعتقد به من غير أية صعوبة بما أنه لا يجوى على أمرار خفية لا يسيغها العقل الأنه .

يحتوى على اسرار خفية لا يسيفها العقل " . . ويردد الفكرة نفيلها في كتابه عن حياة سيدنا محمد . لقد رسخت هذه

<sup>(</sup>١) من كتاب والحج إلى بيت الله الحرام،

الفكرة في نفسه من أول وهلة ، واستمرت معه إلى نهاية حياته :

لقد وقر في ذهنه ، أن الإسلام دين عام خالد.

ولكنه لأجل أن يتبين – في وضوح – الفروق الجوهرية بين الإسلام والمسيحية ، ولأجل أن يصل إلى الحد الأسمى ، فيما يتعلق بالإخلاص لضميره الديني ، أخذ بوازن موازنة قيمة بين الإسلام والمسحية فرأى :

## (١) فيما يتعلق بالإله :

والدين الإسلامي لم يتخذ فيه الإله شكلاً بشريًّا ، أو ما إلى ذلك من الأشكال.

إن ديا هو، ، الذي يمثلون به طهارة التوحيد اليهودي فهم يجعلونه في مظاهر متهالكة ، وكذلك تراه في متحف والفاتيكان، وفي نسخ الأناجيل المصورة القديمة.

أما والله، في دين الإسلام الذي حدث عنه القرآن ، فلم يجرؤ مصور أو نحات أن تجرى به ريشته ، أو ينحته إزميله ، ذلك لأن والله ، لم يخلق الحلق على صورته ، سبحانه وتعالى ، فلم تكن له صورة ولا حدود محصورة ، وهو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لم يكن له كفواً أحد (١) . .

<sup>(</sup>١) أشعة خاصة بنور الإسلام.

#### (ب) في يتعلق بالصلاة والنظافة :

إن الحركات والإشارات في الصلاة الإسلامية هي ذات بساطة ولطافة ونبالة ، لم يسبق لها مثيل من نوعها في صلاة غيرها.

كما أنها لا تذعو الوجوه بالتظاهر والتكلف، ولا العيون بالشخوص إلى السماء، واستزال الفعوع التي تذكرنا باللموع الحليسرينية التي يصطنعها مثلوه والسياه في عصرنا الحاضر. حقًا، إن الصورة الإسلامية خالية من تلك الأمور الشائة.

والأقوال والحركات التي في الصلاة الإسلامية هي ذات دلالة على الزانة والهذوه ، والاطمئتان ، وهي خالية من مبالفات الورع وتكلفات الحقفوع ، والتظاهر بذلك نما هو غريب في العبادات ، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور ، وهو الفني الحميد .

رهد لم إن من الأمور الغربية تتخصيص وجود الإله في السماء عند دوته ، وهذه الحال تحسل في طائعا إلحاداً ، إذ تجل السلماء مثل الإله ، وتتى بالحال عند صفة الوجود في كل مكان ، وحركات الصلاة الراصادية ، فوق تعجما اثام عا تحل قبوس التوزين من العاطقة السيلة تحو الحول الكرم ، عشوم السجم بأعظم مزايا الحركات الراحية ، في مغروضة الأداء خمس مرات في اللهم الواحد ، وكم من شيخ كبر، وبنين سين ، ينتطع كلاما المسجود والركوع والوقود دون كبر عاء ولامشة ، كا الإستطيعه المسجى في خل المناس إلى ذلك حكمة الوضوء الذي يسبق كل صلاة ، ففيها للبدن انتعاش وصحة ونظافة ، والنظافة من الإيمان (أ) <sub>ع</sub> .

#### (جـ) في التسامح :

يقول القس دميشون، في كتابه دسياحة دينية في الشرق، :

دانه لمن المحزن أن يتلق المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وقضائل حسن المعاملة ، وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم ع .

# (د) في العلم :

رفع النبي محمد قدر العلم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتب ٢٦ ، وجعله من أول واجبات المسلم ، وفي ذلك يقول ﷺ :

(١) أشعة خاصة بنور الإسلام.

واطلبوا العلم ولو بالصين.

و: ديوزن يوم القيامة مداد العلماء، بدم الشهداء.

و: هشرار العلماء الذين يأتون الأمراء، وخيار الأمراء الذين يأتون
 العلماء،

و: وفضل العلم خير من فضل العبادة؛ (١).

وقد نظر المسو «كازانوفا» ، أحد كبار أساتذة الكوليج دى فرانس بباريس فى هذه الكليات الغالبات ، وكيف يقولها أحد أصحاب الديانات ، فعلق على ذلك مقدله :

وخلاصة الفصل: أن دعوة عدام السين، على أن قد أن العالم بضروب خطيرة من الإصلاح لم تأته بما دعوة سيلما أو تأمرت عنها قا يوجد في العالم من هداية صادفة، أو علوم نافعة، أو مدنية فاضلة، فإنما يوجد الفضل فيه لشعوة هذا الدين القوم.

وفليرفع الفنى فلسلم رأمه معترًا بدين رفع الإنسانية من حضيض الجهل إلى أوج العلم ، وهداها صلى السعادة الباقية ، والدنية المهذبة : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وصل صالحًا وقال إننى من السلمين ) .

(1) الجزء الأول من كتاب الإحياء للغزال.

ويعتقد الكثيرون منا أن السلمين لايستطيعون تمثيل آراثنا وهضم أفكارناه...

يعتقدون ذلك وينسون أن نهى الإسلام هو القائل : بأن فضل حم خبر س فضل العبادة !

. فأى رئيس ديني كبير ، أو أى قس من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل المتين؟

هذا القول الذي هو نفسه عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة :

نع إن هذا هو مبدؤنا اليوم ، ولكن أليس العهد بقريب يوم كانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعاركأنه رمز العار ومجلبة الشنار؟

كما أنه سوف يقال : إن أوضح مبادئ الحربة الفكرية قد كشفت أمثال ولوثيره و وكالفين، ، وعاد التفسل فيها إلى رجل عربي من رجال القرن السابع ، ذلك هو صاحب شريعة الإسلام!١٦.

# (هـ) في الفروسية :

وينظر المسجون إلى وسان لويس ، وكأنه النوذج الأعلى للسوة المسجعة الناضجة . غير أن الوئاتق النارنجنة تتبت فى وضوح وسهولة - أن خصمه صلاح الدين الأبوبى كان أرفع منه قدراً فى الحضارة وفى الشجاعة ، وفى معاملة الحصوم .

والفروسية ونبالة قصدها، لم يكن يعرفها الأقدمون من اليونان،

والرومان ، ولكنها كانت معروفة عند العرب أيام جاهليتهم ثم هذبها الإسلام وطهرها تطهيراً .

وعلى أثره دخلت أوربا ووصلت إلينا نحن الغربيين ، ولم يبق أحد اليوم ينكر نسبتها إلى العرب .

وقد ذكر العالم المسيحى المتدين «بارتلمي سان هيلار» في سياق حديثه عن القرآن :

وإن العرب هم الذين يرجع إليهم الفضل على سادات أوريا وفرسانها في القرون الوسطى ، في تعديل عاداتهم الحشية وتلطيقها ثم تطبيعهم رقة العاطفة ، وتهذيب نفوسهم ، والرفعة بها إلى حيث الإنسانية والتبالة ، وكل ذلك دون أن يصبيهم ضعف يفقد من فروسيتهم وشجاعتهم شيئاً ».

ويخطئ من يظن أن هذا راجع إلى المسيحية وحدها برغم ما فيها من المزايا والفضائل .

## (و) فى العبقريات العلمية :

أم إنهم يفخون بالعالم وباستوره الفرنسي، ويمعلونه دوة فى تاج الحضارات الخليبية، وكل ناتهم أن اجارية والرازي، لا ليفائلان عن فى مرتبة العالماء والشكرين، فها المؤسسان الحقيقيان لعلم والكيمياء، يفضل ماكنشاه من طرق القطير، ومن الكحول، ومن «حمض التربك» و دحمض الكريتيك، ١٧٠.

<sup>(</sup>١) من أشعة خاصة بنور الإسلام.

#### اسلامه:

واستعر صاحبنا فى الموازنة والمقارنة ، والتأمل والتفكير ، وأطال النقاش . ثم أراد الله له أن يسلم .

وأسلم (إنين دينه) ، واختار اسم «ناصر الدين». وإن هذا الإختيار لهو الذي يحدد انجامه بعد ذلك خير تحديد . . ناصر الدين : إنه حمًّا خصص حياته لنصرة الدين الإسلامي ، ورأى أن نصرته إنحا تكون عن طريقين :

نصرته سیاسیًا.
 نصرته علمیًا.

فإن عنصرين من عناصر الشريتألبان على الإسلام ، ويهاجأنه فى عرينه ، وهما :

رجال السياسة الاستعاريون، ورجال الدين المتعصبون.

ولابد – لتكون نصرة الإسلام كاملة – من أن ينجد الدفاع نحو الهدفين ، وتطلع ناصر الدين نحو الغابة التي يريد أن يسمى إليها ، فهاله الأمر ، وكتب معراً عن الواقع يقول :

وإن أهل السوء من أهل الكتاب لا يفكون يهاجموننا نحن السلمين بالأباطل ، ويحاربوننا بالقتربات . . وإذا نحن شتا أن نحصى أكاذيبهم علينا ، كانت فيها صفحة هي أسود الصفحات في سجل التعصب ، يشترك في تسويدها أعداء الإسلام قديمهم وحديثهم . سواء منهم العلماء ، والرواد . والقساوسة ، ورجال الحكومات ، والكتاب ، أمثال بيرون ويلجراف ، وجلادستون ، ويرجليوس ، وقسيس كانتريرى ، والأب لامنس ، والكاتب لوى يرتران سرفيه . . وغيرهم (1) .

# الانتصار للإسلام سياسيًا :

أما ، والأمركذلك ، فلابد من التشمير عن ساعد الجد ، والنهوض حقيقة في وجه عوامل هدم الإسلام هذه ، ولكن كيف السبيل ؟

أما من جهة السياسة ، فإن ناصر الدين ليس من الساسة المخرفين ، ولذلك كانت مهمته فى هذه الناحية التحدث إلى كل من يجد فيه روح الإنصاف من الغربيين ، ذوى الشوذ ، والعمل على إذاعة كل ما يجكه إذائت من آراء للتصفين منهم ، وتبنى قضية الشرق المظلوم .

ومن أمثلة ما كان يذيعه مثلاً ما يلي :

وزشر أضيراً للسيو وأوجن يونج وكيل حكومة التونكين الفرنسية مابقاً كتابًا عوائد : واضعاد الإسلام – الحرب السلية الحديدة، وهذا الكتاب معروف بأنه من الكائوليك المسكن بدينهم ، وكمه معروف كذلك بابر فرنسي من خود القرنسين ، وقد أشكر ف كتابه هذا ، في كير شجاعة ومعراحة تلك الحروب الصليمة الجديدة التي يقوم عا اليوم والفاتيكان، وذلك المؤكر الرئيسي للقاص ، حبّ الباء الحمر الأعظم للسجة ، وقد أظهر أمم يقومون

<sup>(1)</sup> عن أشعة خاصة بنور الإسلام.

بذلك دون أن يفت فى عضدهم ملل أوكتل ، أو أن ينال منهم أى تهاون أو كــل ، وإنما يقومون به من وراء ستار المداهنة ، وفى ثوب من الرباء يشف عما نحته .

وثما جاء في كتاب المسيو «يونج» قوله :

وإننا نهيئ من اليوم مقدمات حرب دينية ، شديدة الفزع والهول » .
 ثم أظهر أن مصالح فرنسا الحبوية إنما هي في التفاهم والاتفاق الودى مع

الإسلام ، وإنا لنرجو أن يكون لكلام هذا الفرنسي الكبير صدى بعيد وأثر عمود في مصلحة فرنسا ، والإسلام على السواء (¹¹) .

من ناحية أخرى ، أخذ ينشر ما يصحح فكرة الأوربين عن الشعوب الإلاسلامية ، وبين أنما نصوب بعيدة كل البلد عن المسجية والتوخش ، وأنها تقاز بالوفاء وموفان الجميل والكرم والشجاعة والفضائل المحمودة ، وبين أن ماضيا الجهد نحيز نباص براصل أشعت على الفكرة المكاملة الموجودة عند العربين، فيزيل ما غلبي عليا من ظالمة.

ويلفت نظر الفرنسيين ، فى قوة ، إلى ما أداه لهم المسلمون من أياد جليلة فى ميدان الحروب ضد أعداء فرنسا .

ومن ألذع توجيهانه للفرنسيين في هذا الميدان : أنه حينا ألف كتابه في السيرة التيوية ، أهداه والأرواح الجنود الإسلامية التي استشهدت في الحرب الكبرى ، وهي تحارب في صفوف الفرنسين ، .

أشمة خاصة بنور الإسلام.

#### الانتصار للإسلام علميًّا :

ومع ذلك فإن ميداته الفسيح إنحاكان الدفاع عن الإسلام ، باعتباره ديناً محاويًا ، لقد استات في الدفاع عن عقيدته التي يؤمن بها في يقين حار مطمئن . ومما زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الإسلام والمسجحة في كثير من الأصول ، وفي كثير من الفروع .

لقد دوس الإسلام في معنى ، ودرس للسيحية في عنى ، ورأى أن هجوم رجال الكبية لا يقتر ، وتربيفهم بالباطل لكل ميزة للإسلام لا بتقطع . فدافع والشدف في دقاعه ، وطاعم - وكان لا يد من المحبوم - والشدف مجومه ، وتوالت ضياته للسيحية علمة في رجال الكبية . . ولكه كان بعان دائماً - كال هو الشان في كل مسلم - احترامه للسيح : لأنه رسول الله ، واحترامه للسيحية الصحيحة التي يتحدث عنها القرآن ، لا تلك التي ابتدعها رجال من بني البشر.

كان يعلن دائماً أن دين الله واحد ، وأن الإسلام أتى مصدقاً لما سبقه مصححاً لما ناله من تحريف ، مهمـناً عليه ، وقد وعد الله بحفظ كتابه المفدس : (إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون (١٠) .

. فالقرآن فى العصر الحاضر ، هو الكتاب السياوى الوحيد الذى لم ينله – ولن يناله – تحريف أو تبديل .

> يقول الأستاذ واشد وستم - بحق - عن ناصر الدين : (١) مورة الحجر اية ٩ .

وإنك أتجد الكاتب واحع الاطلاع. لذلك هو صحيح الحجة ، ناهض البرهان. هو شديد الهجوم ، شديد الدفاع : ذلك لأنه غيور على دينه الذى لم يتخذه إلا بعد أن بحث وفكر.

وهكذا كان في عقيدته مكيناً ، وفي إسلامه كاملا ، (١).

كان يصحح الأعطاء ، وبرد الهجوم ، ويهاجم ، وبوازن بين الإسلام والمسجة ، وكان قبل ذلك وبعد ذلك ، بين الإسلام ويوضحه وبشيد به . وكانت وسيلته إلى ذلك المقالات والمحاضرات والرسائل والكب فضلا عن الأحادث الشفهة .

## التعريف ببعض كتبه :

ومن كتبه في ذلك :

١ - الرسالة القيمة و أشعة خاصة بنور الإسلام، وقد ترجمها ترجمة أدبية ممتازة الأساذ واشد رسم ، وهي رد على الفكرة التي يذبعها القساوسة القائلة : إن الإسلام لم يأت بجديد ، وقد انتفعنا بها انتفاعا عظيماً ، وكانت لنا خير

عون في عملنا الحالى.

٢ - وآخر ما ألقه هو كتاب و الحج إلى بيت الله الحرام، وقد ترجمت خاتمه ونشرت في علمة جمعية الشيان المسلمين، بقلم الأستاذ : م. توفيق أحمد، وقد نقلنا بعضاً من نصوصها في ثنايا الكتاب الحاضر.

صد ، وقد فقت بعث من فقوضه من شاع محت محتصر . ٣ - ، الشرق كما يراه الغرب، وقد ترجمه الأستاذ عمر فاخوري ، ونشر

<sup>(</sup>١) عن أشعة خاصة بنور الاسلام.

بدمشق مع رسائل أخرى تحت عنوان : آراء غربية فى مسائل شرقية : وقد استفدنا منه كتبرًا فى البحث الواهن .

٤ - ومن أهم كنه ما جمله تاريخاً لحياة الرسول عليه السلام - وهو السيرة النبوية - في السلام - وهو السيرة النبوية - في علم الميلام المؤلفية المؤلفية المؤلفية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية المنطقية من ريشه الحاصدة في يتل قيا المناظر الإسلامية في بلاد الجزائر ومعالم النبي فيا .

وطبعه طبعاً غاية فى الانتقان والعناية ، وقدمه لأرواح الجنود الإسلامية التى استشهدت فى الحرب الكبرى ، وهى تحاوب فى صفوف الفرنسيين<sup>(۱)</sup> ، ونشره كذلك باللغة الإنجليزية ، بنفس الحجم الكبير ، والإنقان التام .

والكاب في طبع : قد تمل بمخلف أتواع اللوحات الزخوفية الملونة ذات الأشكال المربة ، غلبة في اللغة والإيداع ، وهي اللوحات التي قام بعملها خاصة السيد ، عند راسم الجزائري ، أشهر رجال الزخوة المربية بيلاد الجزائر<sup>(10)</sup> ، ويبلغ تمن النسخة الواحدة من هذا الكتاب خصمة جنبيات مصرية ، وإنها خلدمة جلية للإسلام والمسلمين ، ونبي الإسلام مشكورة مذكرة ، "في الأسلام مشكورة .

<sup>(</sup>١) ولكن مما يؤسف له ، أن فرنسا جازت السلمين على ذلك جزاء سنار .

<sup>(</sup>٣) وقد أشار إلى ذلك السيو آلارار بامنعة الجزائر ومدير متحف الجزائر ، وذلك في الحاضرة التي التماما في الدون الاتراسي بالقامرة بين ١٩ مارس سنة ١٩٣٩ ، وهي الطاشرة الحاصة باللهضة اللدية الجزائرية خاصة عدر الإسلام .

#### وفاته

استمر ناصر الثعين طلة حياته يناضل عن الإسلام كدين ، ويناضل عن المسلمين كشعوب ، ويضع روحه ، وشعوره ، ووجدانه فى هذا الدفاع المجيد حتى ليكاد الإعلاص يتجبد خلال ما يسطر من عبارات .

وفى سنة ١٩٢٨ م قام السيد ناصر الدين بأداء فريضة الحج ، ووضع كتابه : والحج إلى بيت الله الحرام و .

ولى ديسمبر منه ۱۹۲۹ ، تولى بياريس ، وصلى عليه بمسجدها الكبير بمخسوركبار الشخصيات الإسلامية وغيرها ، وزير المعارف بالنيابة عن الحكومة الفرنسية ، ثم نقل جانه بالى بلاد الجزائر حيث دفن فى المقبرة التى بناها لنفسه بيلدة و يوساهادة ، تفيداً لوصية (١)

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

<sup>(</sup>١) دوزى : صلمو الأندلس ، ج ١ ، ص ١٨ .

الفضالأنشاس

نصُوص من كتب ناصر الدين دينيه

## ناصر الدين والمستشرقون

الناص حيناً ألف السيد ناصر الدين كتابه عن حياة صيفنا محمد ﷺ ، ثارت ثورة المناص حيناً على الله و رعوا أن المناص حيناً من الله و رعوا أن المناص المناص حيناً من من الوسول. ، وأن المنشرة من الأعام المنشرة من عناص الأطار قد كيوا عن سهرة سيدنا عمد كتابة تبتعد على الأجمال الطلبة الدقيقة ، ورأو أن الأصادة ناصرالدين لم يعا بشيء من ذلك ، وأخفوا علما أن المناص المناص

#### المستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية :

والواقع أنه فعل ذلك ، وفعله متصداً ، فقد كتب السيرة معتمداً على المنتول من الأخبار الإسلامية الصحيحة ، ولكه فعل ذلك بعد أن قرأ ماكتبه المستشرقون عن سيرة الرسول فوجد أنه لا يساوى شروى نقير.

لقد رأى أنه من المتعلق ، إن لم يكن من المستحيل ، أن ينجرد المستشرقون من عواطفهم وييتهم ، وتزعاتهم المتطلقة ، وأنه للذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة الذي والصحابة مبلغاً يعتدي على صورتهم الحقيقية ، من شدة التحريف فيها ، ورغم ما يزعمون من اتباعهم لأساليب النقد الحديثة ولقوانين البحث العلمى الجاد يقول دينيه : وفإنا نلمس من خلال كتاباتهم :

محمداً يتحدث بلهجة ألمانية ، إذا كان الكاتب ألمانيًّا .

ومحمداً بتحدث بلهجة إيطالية ، إذا كان الكاتب إيطالبًا .

وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكانب، وإذا بحثنا في هذه السيرة عن الصورة الصحيحة ، فإنا لانكاد نجد لها من أثر !

إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية ، هي أبعد ما نكون عن الحقيقة !

إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التي بؤلفها أمثال و ولترسكوت و و إسكندر ديماس و . وذلك أن هؤلاء يصورون أشخاصاً من أبناء قومهم ، فليس عليم إلا أن يحسوا حساب اختلاف الأرمة . أما المتشرقون فلم يمكنهم أن يلبسوا الصورة الحقيقة لأشخاص السيرة

الما المسمرون فتم يحجم ال يبسوا المفورة الحقيقية واستخاص المعربي .

وإن الذكتور وسنوك هبرغرنجة ، ليقول بحق ، في نهاية نقده لكتاب المستشرق وجريم، :

, إنا ترقى أن الأستادة و جريمه لو اقتصر على درس السير الشوية القديمة ويشا في مين لكان افضل ، وإن الثان التي تنا يكن أن يكينا بن عل هذا الدرس في أجدر بيارخ النالية التي توخاها ، ولكنه على أن هذا عمل لبس ك أخمة كبيرة ، وأواد أن يطرف الناس بيا جديد ، فشتل في وضح السيرة التيرية التي حاول فيها أن يطبع عمداً بطاح الوح الاشتراكي ، وفي حمل محمد

### اشتراكياً وانتقود الاشتراكية نفسها محمداً لأن يضع الدين العرق الذي أني به. إن الإشتراكية الإسلامية - لا الاشتراكية الحديثة ، كما يتصورها وجرج ه ترة من أمار الرسالة الإسلامية ، وليست الرسالة الإسلامية نمرة الاشتراكية .

# تخبط المستشرقين

يقول دينيه :

وانضرب الآن بعض الأمثلة. للتائج التي توصل إليها المستشرفون في أبحائهم التي يزعمونها علمية صحيحة ، وستضرب بعضها يبعض لنهار ، ولو كانت علمية حقًا لما اختلفت ، ولما تعارضت ، ولما كان مصيرها التلاشى :

۱ - کیف کان خلق محمد ؟ وما هو السر فی تأثیره العظیم على أبناء وطنه ؟ عن هذا السؤال کیب و دوزی : لعل رسول الله - کاکان بلقب نفسه -لم یکن أسمی من مواطئیه ، ولکه من المؤكد أنه لم یکن پشیهیم .

م پس اجمى من مواهيد، وصف من الموحدات ما پس پسيههم. كان صاحب خيال في حين أن العرب مجردون عن الحيال ، وكان ذا طبيعة دينية ، ولم پكن العرب كذلك (١٠) .

ولا يرضى القسيس لامانس بهذا فيصرخ متأثراً بحقده الجارف ضد الإسلام، ويقول:

وكان محمد - برغم معايه - (معاذاته) يفتن البدوى الذي كان برى ذاته
 ف شخص النبي العربي ، كما يدعوه القرآن ، وفي هذا النفاعل ، أو في هذه

<sup>(</sup>١) دوزي مسلمو الأندلس ، ج ١ ، ص ١٨.

المطابقة العامة بين محمد ويئته ، نجد أولا وقبل كل شيء السر في هذا السلطان الضخم الذي كان لمحمد على مواطنيه (١) .

٢ - سؤال آخر : ماذا كانت ميول محمد قبل البعثة ؟

یری و دوزی، آن عمداً کان سوداوی الزاج بلترم الصحت ، وعبل إلی النترهات الطویلة فریداً ، وإلی التأملات المستفرقة فی شعاب مکة المتوحشة . وبرد القسس لامانس - ضارناً بکار حققة عرض الحائط :

وكلا ، ليس هناك ما يثبت اعتكاف محمد وعزلته ، فذلك لا يتفق مع نفرة محمد من الوحدة ، وكراهيته المشهورة للنسك ، (<sup>17)</sup> .

٣ - وسؤال ثالث: ماهى العوامل فى بعث محمد ورساله؟
 إنها نوبات الصرع كما يفترى و نلدكه .

وكيف تكون نوبات الصرع عاملا في البعثة ؟

سلوا عن ذلك و تلدكه و . ولكن المستشرق و دوغويه و يعتقد : أن هذا يعيد الاحتمال ويعلل ذلك بأن

ولجن المستشرق و دوفويه يعتقد : ان هذا بعيد الاحمال وبعثل ادات بان الحافظة فى المصروعين تكون معطلة : على حين أن حافظة محمد كانت غاية في الحجودة كلما هيط عليه الوحى<sup>07</sup>.

(١) لامانس: مهد الإسلام؛ ص ٤، ٥.

(٢) لامانس: هل كان عمد صادقاً ص. ١.

(۳) وطورية مباحث شرقية من ۱ . ويقول التكوير ميكل في كتابه وحياة محمده ، من 1 : وموضو إلى نقيد الفقط الأخيرة من رسالة فقال الشهرى المسلم ، فهو بالخر أن مجاحث المستدريان دائيم على أن القيميان كان يجانب بالصبح ، وأن أعراض كان تقو طبه ، إذ كان يتيب من صوابه ، ورسيل مه العرق ، وتعرف التنتيجات ، وتجرع من أنه الرقية ، حتى إذا قالقا في توبته كلا على الوثين به ميلول . "إنه وحى الله إليه ، في حين أنه لم يكن هذا الوحى إلا أثراً من نويات الصوع . وتصور ماكان يبدو على عمد في ساعات الوحى على هذا النحو : خاطئ من الناحية العلمية أفحش

رضور ما كان يقد على صدى خاصات الرض على هذا العرب الحقوق التالية المستقبة ا

، بني المام إند أن السرح كان يبترى عدماً ، واللك لم يتل به إلا أفقود من المسترقيق الفيزة التول على التراك أن حرف ، وهم لم يتراك به حرصاً على منفيقة يلمسونا ، وإن القال به طاسة بني بعضوت من قد راتي إن نقل خالفة من المسلمين ، أم يسوراً تهم يقون يقولهم طنه طلاً من الريبة على الوسى الذي تراك على ، لأن تراك عبد على إن مورث - إن أثناء خند التربات ، إن يكين ذلك فهو الفقاً الذي كان منظ مو مو بالبكرة الفرط علم أشد الإنكار .

 ولا نكاد ننهى من هدم و نوبات الصرع و حتى يؤكد و اسيرفر و أنها نوبات هيستريا اشتهرت باسم شوتلاين و (١١) .

ولكن ه سنوك هرغرنجه ه يرى أن هذه الأسس التي يراد أن تقام عليها البعثة أسس واهية ، ويقول :

يجب أن نقر بأن قيمة محمد إنما هي ما بيميزه عن سائر الهستيريين . ويدل المستشرق «جريم» بدلوه هو الآخر، فيرى أن الآراء الاشتراكية لا الآراء الدينية هي التي قادت محمداً إلى الرسالة .

أما مستده في ذلك : فهو تشديد محمد في الأكاة التي يسميها وجرم، ضرية ، ولماكان القول بذلك في مكة أسهل من التنفيذ فقد حاول النبي – فها يرى ، جرم، – أن يؤثر عل للكين بتخويفهم من يوم الحساب متخذأ الإكراه الروحاني وسيلة للبذل والسخاه، <sup>10</sup>.

ولكن دستوك مرغرتجه برد على «جرم» ويرى أن رأى «جرم» ومشتهاده كل ذلك طرب، مواد نظرة الل الشقران السيرة ، أو نظرة الل نظرف البية العربية إذ ذلك وينهار – تحت قم «ستوك» – الرأى القائل بأن الإسلام ، في الأصل ، أقرب إلى أن يكون اشتراكية شئات عن بؤس ذلك الوس وقع به من أن يكون ديناً.

 <sup>«</sup> فالصرع : بعظل الإدراك الإساق ويترل بالإساق إلى مرته آلية يفقد في أثناتها الشعور والحمر . أما الرحم في منطقة المسلم المشاهد والمسلم المسلم .

<sup>(</sup>١) أسيرنفر: حياة محمد وعمله . ج ١ ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) جرم : عمد، ص ١٥.

يد أن و سنوك و يزعم – ولايد له من الزعم ، لأنه لايد له من التمليل . أن الباعث على رسالة محمد إنما هو : فزعه المطلع من يوم القيامة والحساب ، وتفكيره المتواصل فى مصيره ، وفى الجنة وفى التار .

وإرادة الإغراب فى المستشرقين فوية جاعة ، وقد يلغ الفعة فى الإغراب المستشرق و مرجليوث », لقد خطأ كل الآراء التى ذكرناها ، وأراد أن يأتى يبدع من القول بتناسب مع القرن العشرين ، فرأى أن الباعث على بعثة الرسول إنما هم, أعال الملعوذة الأن

لقد عرف عمد خدم الحواة ، وحيل الروحانين ، ومارسها في دقة ولياقة . وقد كان بعقد في دار الأوقم جلسات روحانية ، وكان المبيطون به يؤلفون جمعية سرية ، تشبه الماسونية ، ولهم شمارات تعارف مثل ، السلام عليكم ، ، وعلامات بتميزون بها كارسال طرف العامة بين الكفيني .

وعرف يسيرون به عورض طرف مهات بين مصفين . أرأيتم المدى الذى يصل إليه المستشرقون فى تخبطهم ، واضطرابهم ، وتعصيم ، وإرادتهم الإغراب ؟

إن فيا مر ما يكني لتصوير حالة المستشرقين ، ومع ذلك فستتحدث عن آرائهم فى مسألة رابعة عددة أبعد ما تكون عن القروض والتخمينات . ٤ - ما هى الأسباب فى مرض الرسول وموته ؟

<sup>(</sup>۱) كب النشترى مرجلوت كانياً من سبقنا عبد أن له يكل غرب وبكل باقط ، وقهرت كرامية للإنجامين علال شاكات القوار أسباء رون مراهد اللسكة عالا ، أن عبداً على الله إلى صور أن الكرف عن صدر بدان على صورة تعالى اورد عليا المشترى دولالك، وقبل ال : إن عبداً لم يكن بقرأ أنظار قبل في معر تدخلقات ، ولا تحقيق العالمين العالمينة التي لا تحق الحقيقة التي لا تحق الحق

بعنصر القسيس و لامانس، خياله حتى يخرج برأى يشنى شيئاً من غليله ضد الإسلام، ضارباً بالمعقول وبالتاريخ، وبالحقيقة عرض الحائط، فيقول:

كان نحمد شهوة قوية جيدة ، وقد كنفت جسمه بالملذات ، وخدرت أعضاه فأصبح مهدداً بداه السكة ۽ .

وعلى الفند من تلك تماماً يرى المستشرق ويت ستغلة : أن رؤى محمد كانت فى بعض الأحيان أثراً لفسعة الشديد من الجوع ، ولفد كان يسمع فى أثناء صومه ما يشه مواه القطط ، أو أصوات الأوانب: ولقد مات بمحمى هافية استمرت يومينه .

ويعارض هذا وذاك المستشرق وكليان هباره فيرى أنه قد ظهرت على محمد أعراض التهاب رئوى فخارت قواه بسرعة عظيمة ، وتونى فى الثالث عشر من شهر ربيح الأول سنة 11 هجرية <sup>(1)</sup>.

أما القسيس «باردو» فإنه يرى أن محمداً مات مسموماً بيد امرأة يهودية» ٣٠.

هل نستطيع - بعد أن وأبيّا ما سق - أن تنتمد على آراء المستشرقين مع أن ما ذكرناه من اختلائهم إنما هو قليل من كثير، وبيدم بعضه بعضاً ، ومن البسير أن تحقق فيه المثل العربي : و لا تكسر الجوزة إلا على جوزة، فبنطل تراث للمستشرقين كله في السيرة التبوية ، ضاريين بعضه بيعض فإذا هو زاهق.

<sup>(1)</sup>كليان هيار ، تاريخ العرب ، جـ 1 ص ١٨١ .

<sup>(</sup>۲) باردو ، علامات عمد : ما هي وما قيمتها ؟ ص ١٧١ .

## النبج الذي يجب أن ينبع في دراسة السيرة :

الروني قد أقدم اللذى شبده المستشرقون في سيرة الرسول ، إنما هو صرح من المروني قد أقدا و فضح من المروني قد أدال و أنف . ذلك أن المستشرق المرونية المستشرقة المرونية ، ذلك أن المستشرقة المرونية ، إن المستشرقة المرونية يمب عليه أولا : أن يتجرد عن الشهوة والحوى والعصية . ويما أن المراونية ا

الإسلامي . . وإذا لم يفعل ذلك فإن ما يكبه سيكون لا عالمة وهما وباطلا. وعيد عليه ثانياً : أن يتصد على الأخوار الصحيحة التي وواها المسلمون أول عهدهم بالتدوين ، يميع عليه أن يتصد على سيرة ابن هشام ، وطبقات بان حد، وعلى البخاري ومسلم ، وعلى تاريخ الطبوي ، وقبل ذلك وبعده على القرآن.

ويمب عليه ثالثاً : أن يدرُس البيّة العربيّة في مهدها الأصلى ، مكة ، والمدينة ، والطائف ، وغيرها حتى يتجلى له الغامض ويتضح له الميم وتستقيم له الفكرة .

حصيات في اصحر اشاراح وابسط المحارها . أما إذا قرأتا عن هذه الشخصيات في كتب المستشرقين ، فإننا لا نكاد نعرفها لشدة التحريف في تصويرها ، وكديراً ما نلق - لولا الأسماء العربية -صعوبة في فهم أن هؤلاء المسلمين الذيبين يتحدث عنهم المستشرقون رجال من العرب ، وذلك لبعد العقلية التي نسبت إليهم عن العقلية التي كانوا عليها .

وبعد: فإن دربنان، فى كتابه دحياة المسيح، يقول: دحقًا أن لسير محمد العربية، مثل سيرة ابن هشام، ميزة ناريخية أكبر من الأناحد، (1).

وهذا يكفينا ردًّا على المستشرقين الذين يتعدون عن الصورة الواقعية التي رسميًا كت السيرة القديمة .

<sup>(</sup>١) ربنان : دحياة للسيح، ، ط ١٢ ، ص ٢٠٩ .

#### القسيس لامانس

والآن نربد أن تنخذ من أحد المسترفين حالاً واضحاً لوقفهم من الإسلام. وفلك هو القسيس ولامانس، فلك أن تصنيفه من أضخم العالمانيف، وقلة كلب عن يعه الإسلام أكثر من عشرة ولفات، وتعمق أن دواصة مسمو الإسلام، المؤسى في نشعه لا يتنى عل أحد مها كان سافجاً، فلك الفرض هو معم الإسلام. ولكن أقد غالب على أمره، وهو يقول: (إنا أمن تؤلف الذكر، وإنا ألد الخلفية في).

إن و لامانس، قسيس يقطن لبنان، ومن هناك – وهو هادئ مطمئن، غير عالية بشعور المسلمين، ولا بجقوق الجوار. ولا بالأخوة الوطنية – برسل نقده، ويقوم ججومه في غير هوادة ولا ترفق.

لقد ضاق درعاً برؤية الإسلام يتشرشيناً فشيئاً ، ويسط ظله يوماً فيوماً ، على أفريقيا وآسيا ، ويضيق صدر القسيس ولامانس، ، فإذا به يسخط على القد نقسه ، ومقدل :

و لماذا جاء القرآن فجأة ، ليقضى على التأثير اللطيف ، الذي كان الإنجيل
 قد أخذ بحدثه في ابر البادية ؟ ٥ .

والحق أن مثل ( لامانس) في الاستشراق كمثل بطرس الناسك في الحروب الصلبيبة ، وأنه ليقوم في الناحية العلمية بما كان يقوم به الناسك في ناحية الدعابة الحربية ، وكالتامك يتخذ من الوسائل ما يؤديه إلى الفدف غير عالئ بعدالة الوسلة ، وأن نزعة كهذه لا يمكن أن نؤدى بمؤرخ إلى الإنصاف العلمين.

إن القسيس و لامانس و فو هوى جامع عنيف ثائر ، وغيره من للمستشرقين ذو هوى أيضاً بجاول اخفاءه مكراً ودها ، فلا يكاد يستميم لهم أمر. ومنهم و لامانس، ساذح كل السفاجة : إنه منهج العكس ، أتقوى ما منهج العكس، ؟

أنه ذلك المنج الذى بأن إلى أنوت الأخيار وأصدق الأنباء فيقليا -محمداً - إلى عكسها ، وكاما كان الحتم أوثق بلدت - توبة جاعة - الرغة في البراعة من ذلك الذى يتح هذا المنج ، وفاكان يتغنى أن يستند إلى دعامة ما ، فقد تني الشكرة التي تقول :

و إن البشر بعملون غالباً على كنان عبوبهم والظهور بنقيضها .

وهذه فكرة لا يمكن أن تتخذ كعبدًا عام ، وإلا كنا مضطرين إلى كتابة لناربخ بأجمعه من جديد ، وعكس صورة الطبيعة كلها عكساً تامًا.

إن جميع القديمين إذن أشرار، وجميع الأنبياء طالحون، وجميع الشجمان جباء، وجميع الأديان تهريج. وقد شاع هذا المنهج عند بعض المتحلقين حتى أصبح و وضعة ،

ولقد أراد بعض الظرفاء أن يسخر من أتباعه ، فألف رسالة دلل فيها ، ف براعة بارعة ، على أن نابليون لم يوجد قط ، وأن تاريخه أسطورة ملفقة ابتدعتها فرنسا ، تريد بها التخطية على ما يشاع من ضحفها الحرق .

وقد ذكرت مختلف السير الإسلامية أنباء مؤلوقاً بصحبًا ، إذا وزنا هذه الأنباء بميزان العقل الصحيح ، والمتعلق المستقم ، وإذا ما نظرنا إليها على ضوه دراستنا للبيخ العربية الإسلامية لم يخالجنا شك في صحبًا ، ولكن ، لامانس، لا يبال – منتبهاً منهج العكس – فلا يقيم لحذه الأنباء وزناً ولا يقدر لها فيصة .

### نتائج لهذا المنهج صارخة بالخطأ :

١ - وإننا أو نظرنا في الأناجيل ، من هذه الرجهة ، واتبعنا هذه السنة لرجب أن تتاول كل حسة فيها ونعكمها . . وإذن لما يق جديراً بجودة والقبس ، واحترامه إلا وهيروده ، وه يهوذا ، اللمان يجب أن برفعا إلى مصاف القليسين الأخيار.

٢ - إن مما لاشك فيه ، أن الرسول على ، كان شجاعاً .
 لقد كان يقود الجيوش في الغزوات ، ولم تطر نفسه شعاعاً في أية واحدة

منها، ولا يوم أحد - وقد اجل التوحزت وزاؤلوا زائلاً شعبيداً - ولم تبله كارة الجيش المعادية في غزوة المقتدى ، يوم أن زاخت الأجسار، وبلغت القلوب المفاجرات، ولم ترصه التباك كالطر، يوم حنين.. ومع ذلك، المؤل والاعادي، يصف بعدم الشجاعة، ثم يحاول أن يعمم الحكم على العرب قاطبة، يقول:

ورعموا أن المبرق يتسم بالشجاعة ، بل لقد عللوا النجاح في القنوح الإسلامية الأولى بما يتناز به العربي من صفات ومزايا ، ولكني أتود كل المؤدد في قبول هذا الرأى المبالغ فيه كل المبالغة . . إن شجاعة العرب إنما هي من نوع غير شام ٤ .

والرد على القسيس اللبناق بسيط ، ويكن أن نسدى إليه هذه التصيحة ، وهى أن يقرأ آلاف الشهادات التي نالها من قيادة جيوش الحلقاء الجنود الملمون الشجعان ، الذين حاربوا دفاعاً عما اعتقدوه حقًّا ، فكانوا من عوامل التصر ف الحرب الكبرى . لقد أثارت فرق الهجوم منهم إعجاب العالم أجمع ، وإن هذه

 <sup>(1)</sup> قال على كرم تقد وجهه: وإتاكا إذا حسى البأس. واحمرت الحدق، اتفيها برسول الله
 أ قا يكون أحد أقرب إلى اللحدو ت: و.

يون فيها التي عند القر سن . دينا الأدر الفرق الح ما القرار القلق الما المناقبات القرار الفلق العالم الله التي إلى الذور والرام الفهور إلى الإخار القرار الله التي القرار القرار القرار الله القرار العالم القرار القرار الم منافل القرار عاصد ، في مناهد الرياض القالون القالون الالتي القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار المناقبات القالم التي القالم المناقبات ا

الشهادة فى أسلوبها العسكرى الموجز صرح شامخ بحيد، يسجل روح التضحية، والبطولة لدى العرب المغاوير.

وإن سهام النقد، مها بلغت من العنف، لا يمكن أن تنال من هذا الكتاب الذهبي النفيس ، ذلك أنه مكتوب بخط قواد منصفين ، لا يمنون إلى الأمة العربية بصلة الجنس أو الدين .

٣ - ومن المروف أن الرسول كان يحتث في غار حراء، يغرد بضه يستجمع ذهه رشوره، متصرفاً كل الانصراف عن هذا العالم المادى، مستخفاً في الفكير في الله، ولكن، والامانس، يؤكد أنه كان يكره الوحقة !

ع - ومن المروف أن رسول الله على اختيار عبر من الدنيا ولم يشيع من خبز النمير و كان بأن على ال عبد الشهر و كان الهول لا يوقد قد يست من يرخم بنز ، وكترأ ماكان وقوته التر والله ، وكان رسول لف عليه السلام بعصب عليك الحجر من الجنوع ، ومن ظالك فإذه الالمائين بعضه بنه أن أكول ، وقد كنك كنك أخير من باللغات ، ولا يذكر شبأ عن صوم الرسول الشهر ومضان ، وأنه كان أخرا ما يضوم الالتين والقديس ، وكان يعموم حتى يقل أنه لا يقطى ، وكان المسيس « لامائين عبد عنه على المناس » يشت على عناده المناس » المناس » عناده المناس » عناس » عناده المناس » عناده المناس » عناس » عن

ه – ويقول الله تعالى :

(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من

الذين معك ) (١) .

وقد نقلت الأعبار : أن النبي ﷺ ، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ، لطول وقوفه فى الصلاة <sup>(٣)</sup> ومع ذلك فيقول » لامانس» :

كان محمد نؤوماً . . وهو لاشك يجهل ، أو يتجاهل أن روح النقد عند العرب تبلغ حد الإفراط ، وأن هؤلاء لو رأوا ما يكذب خبر القرآن من أن

(١) سورة المزمل آية : ٣٠ .

(٣) تحدّث اروايت الصحيحة - أنه كان في مسلماً وجهه إلى الفتحال علموه التلب يخشيته وموصول الفنة بمبادئه . مكان عنه الصلاة والسلام يقوم بالدعوة ويضيف إلى هذا المملل العظيم التقوب إلى الفتحال بالذكو والصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

وكان پنجه بالليل على وفق قوله تعالى : (ومن الليل فتيجه به نافقة لك هسى أن يبتك وبك مقاماً محمود) . . روى الإمام البخارى فى خامعه الصحيح غن المقبرة بن شعبة أنه قال : كان اللي ﷺ بقوم ليصل

حتى ترم (ئويتتفخ) فنداه . فيدال له . فيقول: أفلا أكون ميدة كورة . وكان تجفر رمضانا من المبادة ما لا يخص فميد من الشهور : فيكرني من تلاوة القرآن . والصلاة والذكر . والاعتكاف . وما كان تجرح عد شهر متى يصوح مت ، وربا سام أياماً نطابة ، حتى يقال : لا ينشؤ . لا ينشؤ .

 الرسول كان يقضى جزءاً كبيراً من الليل فى العبادة لما استعروا على متابعته وتصديقه ، ولما احتفظ هو بثقهم .

٣ – وأنه لمن المعروف أن العالم لم ينجب من أمثال سيدنا عمر إلا أفراداً يعدر على الأصابع : إن عمر من أعظم الفائنين المصابحين ، اللاين عرفهم التاريخ ، وإن عدال الرحية الصادرة ، وسياحت الحكيمة النافذة ، وإدارته اللغيقة الساهرة . . كل ذلك ، يجعله من هؤلاء الذين لإيظفر التاريخ ، إشاهم إلا أن دهور دميرة ، وإلنا حقالاً للإعلام اللهم إلا أن دهور دميرة ، وإلنا حقالاً للهم إلا إذا كان الإسكيد والأكبر.

ومع ذلك فقد كان عمر فى نظر القسيس جنديًّا مسكيناً ، أدفى مرتبة من الوسط . ولكته فى كراهيته البالغة للإسلام : ينسى أو يتناسى هذا الوصف حيناً يربيد أن يتقص – معاذ الله – من شأن الرسول ﷺ ، فيذكر أن عمر مبيطر عليه هو وأبو بكر .

وليس عمر وحده هو الذي نال من قلم الفسيس ، فقد أخذ الفسيس يحطم – كعاصفة هوجاء – كل أخيار المسلمين : الرسول ، أبا بكر ، عمر ،

مثان، عليا، قاطمة، عائشة، خصة، وفيوهم، وفيرهم... -أما إذا تمدت عن أعداء الإسلام، كأن جهل وأن لهب، المداعدات الله ، أما إذا ما تمدت عن للتافقية عودة الإسلام، أما إذا ما تمدت عن يزيد فائل الجمعية، أو عن يني أمية – على وجه العموم – فإنه يشيد ما شاه له مواه، ويحمد عا أمكته اللذع، ويطرى كالم أتبح له الإطراء، ويلسهم من لفضية فيها لإسما علاماً. ولقد بلغت به الحاسة في كتابه عن بني أمية ، حدًّا أثار نفور المسبو •كازانوفاء الأستاذ في «كلبج دى فرانس» فقال :

وكانت نشبة الأمويين في مجموعها مركبة من الطبع في العني إلى جد الجينع ، ومن حب القنيع من أجل اللهب، ومن الحرص على السلفان من أجل التنح بملفات الديا الذك يتو لنا أن نميت أشد الديب من كالمن كاتوليكي ، طل الأب والامانس ، يعطوع للدفاع عن أولئك الشاكين الطفاق، ماخرًا من صلاحة ، على الذك يكول به وخدمور.

و وإنها لغرية حتًا هذه المباحث التي يبدى فيها هذا التؤلف – المطلع على تاريخ ذلك المصر اطلاعاً حريًّا بالإعجاب – تشيعه للأمويين ضد بني هاشم ، والتي تنوالى فيها المرافعات الدفاعية ، والانهامات الادعائية ، آخذاً بعضها برقاب بعض ه (1) .

 أما المتافقون فهم أيطال الوطنية ، عند القسيس ، وإذا تسامك : من هو هذا الدخيل الذي لم تبته الجزيرة العربية ، والذي يقف أمامه ، أيطال الوطنية القومية ، فإنك لا تجد من القسيس إلا صحناً !

أكان محمد و فارسيًّا ؛ غازياً للجزيرة العربية ؟

أم كان «روميًّا» يهاجمها ؟ أم هو عربي يجب وطنه ويعمل على جمع شتانه فى وحدة تكون قدوة ومثلا

أعلى لكل من يشرئب بصره نحو الكمال؟ وإذا أردنا أن نعد أخطاء ولامانس؛ فإننا لا نقف عند حد : إنه مثلا

<sup>(</sup>١) كاراتونا «محمد وانتهاه العالم» ص ٥٨.

بنعمد أن يعطى الألفاظ معنى آخر غير المعنى الذى تعطيه لغوبًا اصطلاحيًا ، وكأنه فى ذلك موكل بقلب الحقائق .

إن ؛ الردة ؛ في نظــــــره معناها «الانفصال» و «المرتدون ؛ هم «الانفصاليون»، و«المنافقون» هم «المشككون»، وهم : أبطال الوطنية

(إن الله مع الصابرين).

فسترى أن ه لامانس، يشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة العليا التي هي قد في الإسلام، إنه يفسرها :

و إن الله مع الساكتين على سياسة محمد المتناقضة ۽ .

القومية . وإذا قرأت في القرآن الآية القرآنية الكربمة :

ويتحدث عن أبى بكر، وعمر، فقط، فيقول: الثالوث: إنه يقول: وحكومة الثالوث: أبو بكو وعمره.

بل يطلق كلمة الثالوث على سيدتين ، فيقول :

وحزب الثالوث المؤلف من عائشة ، وحفصة الدساستين المخوفتين ٤ .

ولا عجب بعد ذلك أن نرى هذا القسيس يأخذ على التوحيد الإسلامى أنه وضيق a ، لأنه لا يقول :

بأن الله ثالث ثلاثة ، وبأن الثلاثة واحد ، ولا يقول : بأن الأب غير الابن ، ومع ذلك الابن هو الأب .

وإن توحيد الإسلام ضبق - في نظره - الأنه لا ينطوى على ما تنطوى عليه
 المسيحية من تلك المتناقضات ، ويقول كتابه الكرم :

(قل : هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحدى.

وهذا القسيس بفسد - محمداً - الصور التاريخية ، إنه بجدثنا عن مكة والمدينة فى عهد الرسول ، فيعطيا صورة أورية حديث ، وكانه بجدثنا عن باريس ولعدت جيا يحمدت فى جزيرة الرب عن الحملة الصحافية ، عن المالين فى بك مكة ، طبار التقابة القريمة ، الضرية على النخل ، طبقة الهال ، إلاخ الراحات إلى على الإقامة ، دويات فى الحلال ، والرادة شه ، إلى آخر هذه التعبيرات الحديث التى نفسد الصورة ولا تصور الحقيقة .

ومع ذلك فلامانس جرى، - إنه جرى، جرأة نادرة ، وتنشل هذه الجرأة فى أنه إذا لم يعثر خلال أبخاله الطويلة ، على خبر واحد يؤيد به زعمه . وهواه ، استنى عن الحبر وثبت على مزاعمه الباطلة ، الني يسوقها إلى القراء برشاقة بالغة ، وأسياناً يقول :

وإن هذا أمر عنى رجال الحديث والأخبار بكتانه ع (١٠).

وبينا يخترم المسلمون السبد المسبع ، ويخلونه ، نجد ، لامانس، يصف مؤسس الإسلام بأيشع ما يمكن أن يظهره الحقد والكراهية ، حتى لكأننا نسمع أسلوب وهيان القرون الوسطى الذين لم يكن في جعبتهم إلا السباب والشنائم.

## الافتتان بالمستشرقين لا أساس له :

إنه لمن الغريب حقًا - والأمركذلك - أن يفتتن بعض الشباب المسلمين (١) لاماتس: « هل كان محمد صادةً في . بالمستشرقين رغم ما يرون من كراهيتهم للإسلام، وتعصبهم ضده، وجهلهم أو باهلهم من أجل حاجات في أنفسهم .

إنهم يشككون ، ويخطئون جاهلين أو متجاهلين .

لقد وصل بهم الأمر إلى تجربه الرسول على من أحمه ، زاعمين أنه لم يدع عمداً قطا ، وأن حقيقة احمه ، منظل من الألفاز التي لاحل لها ، وحجهم : إن كلمة عمد نعت ذو معنى خاص ، الذلك يؤكدون أنه لقب ليس الا ، ١٩ .

كذلك يزعم بعض المستشرق أن «الرحن» اسم علم قد ! و يترجدون البسمة ترجمة تدل على هذا الرأى السقيم : باسم الإله » الرحن» الرحيم. ولما كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوناً ، فأنت ترى ما في دواسة الأعلام من سابع غزيرة تصدر عنها مخلة المستشرق "ك.

علام من منابع عزيره نصدر عها محبله المشترفين؟ . أما أبو بكر – رضى الله عنه – فقد سى : أبا بكر؛ لأنه أبو البنت البكر! والصعيد معناها : السعيد كها في دائرة المعارف البريطانية .

ولعل فيها ذكرناه ما يُخف من غلواه الإعجاب الذي يبديه بعض متفرنجي الشبيبة الإسلامية نحو المستشرقين.

 <sup>(</sup>۱) هوار : تاریخ البرب ، جـ ۱ ص ۹۰ .
 (۲) الشرق فی نظر الفرب ، تبریب عبر فاخوری .

### نصائح للمستشرقين

ويختم ناصر الدين كتابه القبم « الشرق كها يراه الغرب ، بهذه الآراء النفيسة التي نورد بعضاً منها فها يلي :

لقد أصاب اللكتور « سنوك مرغرنجه » في قوله : » إن سبر محمد الحقيقة تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعقم إذا سخرت لأية نظرية أورأى مُسيق » .

هده حقيقة يحمل بمستشرق العصر جميعاً أن يضعوها نصب أعينهم ، فإنها تشغيهم من داء الأحكام السابقة ، التي تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلون إلى تناشج لا شك خاطئة .

فقد يختاجون فى تأييد وأى من الآراء إلى هدم بعض الأحبار ، وليس هذا بالأمر الهين ، ثم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا ، وهذا أمر لا ويب مستحيل .

ويختاج العالم، في القرن العشرين، إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية ، كالزمن ، والبيخ ، والإقليم ، والعادات ، والحاجات والمطامح ، والمبول . والأحقاد إلغ . . لا سها إدراك تلك القوى الباطخ التي لا تقع تحت مقايس المعقول ، والتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجاعات .

لنضرب مثلاً عكسبًا : ما رأى الأوربيين في عالم من أقصى الصين بتناول

المتناقضات التي تكثر عند مؤرخى الفرنسين ، ويمحصها بمنطقه الشرق البعيد ، ثم يهدم قصة الكردينال ويشيليو كما نعرفها ، ليجد إلينا ويشيليو آخر له عقلبة كامن من كهنة يكين وسماته وطباعه ؟

وأن مستشرق العصر الحاضر الحاضر قد التيوا إلى مثل هذه التيجة فها يتعلق برجهم الحديث الصورة الرسوك ، وقبل إليا أنا تسمع عمداً بعددت في مؤلفاتهم : إما باللهجة الألمانية ، وإما باللهجة البرطانية ، وإما باللهجة الفرنسية ، ولاتمثلك قط ، يهذه المقلية والطاح التي أقصفت به ، يحدث عرباً باللغة المدينة

وإن صورة نيبا الجليلة التي عظهم المقتول الإسلامي ، تبدو أجل وأمي إذا تيب ببذه الصور المصاحفة الضيئة التي صبت ق ظلال الكاتب يجهد بعجد ، ورجم أن يعرف الطماء ضائط، ونجدالوا عن التيل من هذه الصورح المعجوة أين رفعها التاريخ إقراراً بفضل أنياء العرب . وبني إسرائيل والمتود على الإسانية ، قال أصاص هذه الصورح أصلب من أن تخدم تلك المطول و وإذا شاء المسترقوق أن تكون جودهم شعرة فاليسوطون عن إضافها في

ا وإدا ساء المستمرتون ان بحول جهودهم متمره فليتصرفوا عن إصاعها في عاربة المنقول الذي هو أسمى من أن يوازيه شىء، إلى شرح هذا المنقول وإحيائه بدرس نفسية العرب درساً عملياً غير سطحى .

كان أخرى بالاستشراق الذى يبنى بحوثه على الجثث – كما هو شأن طلاب الطب – فى تلك القاعات التى تدعى مكاتب ، أن يقتصر على مباحث التحقيق والعلم النقى الصافى .

م وهو في هذه الدائرة ، دائرة الإخراج العلمي ، قد أنجز عملا بجيدًا ، نحن على رأس المقرين بجسته ونقمه ، ولكن لم بيق له فيا يعملني بدأن الإسلام إلا أن جنيل الجال ، ولعله أدرك هذه الحقيقة فاخذ بيوسل بمختلف الوسائل إلى تجديد شيابه آخذة أبدأت أساليب التاويخ الحديثة عقماً ، جاداً فى طلب أغرب الآراء، وأبعدها عن المعقول .

وظاية ما فى الأمر : أنه زاد وجهه تجمدات لم تكن من قبل فيه : ما أشبه نظرياته ، برغم جدتها الظاهرة ، بكتابات الطلاب فى مباراة الشهادات ، التى لا تكاد تولد حتى بمسها الكبر لأنها غير قائمة على درس الحياة ، وإذن غير جليرة بها ه .

## وثبة الإسلام :

وفى نهاية الكتاب الذى ألفه ناصر الدين عن سيدنا محمد ﷺ كتب عن آماله وأمانيه وتوقعاته وتنبؤاته بالنسبة للإسلام، وتماكتب فى ذلك :

عندما رفع الله إليه مؤسس الإسلام العبقرى ، كان هذا الدين الفويم قد مُ تنظيمه نهائيًا ، وبكل دقة ، حتى في أقل تفاصيله شأنًا . .

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها ، وبدأت في مهاجمة إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام . .

وقد أثار الفلق الطبيعي المؤقت ، عقب موت القائد الملهم ، بعض الفتن العارضة . إلا أن الإسلام كان قد يلغ من تماسك بنائه ، ومن حرارة إيمان أهله ، ما جعله يهير العالم يوئيته الهائلة التي لا نظل أن لما في سجلات التاريخ شيلاً . . فق أقل من مائة عام ، وبرغم قلة عددهم ، استطاع العرب الأمجاد ، وقد اندفعوا – لأول مرة في تاريخهم – خارج حدود جزيرتهم المحرومة من مواهب النعم ، أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم ، من الهند إلى الاكداس ...

وقد شغلت – فى قوة – هذه القصة المجيدة ، تفكير أعظم عبائرة عصرنا هذا ، – أعنى نابليون – الذى كان ينظر دائماً إلى الإسلام باهنام ومودة ، فيقول عن نفسه فى إحدى خطبه المشهورة بمصر. إنه ، مسلم موحده (٠٠).

ويذكر الإسلام في أواخر أيامه ، فيرى «أثنا إذا طرحنا جانباً الظروف العرضية التي ثاقي بالصحاب ، فلايد أن يكون في نشأة الإسلام سر لا نعلمه ، وأن هناك علم أولي عجولة ، جملت الإسلام يتصر بشكل عجيب على السيحية ، وربنا كانت هذه العلمة الأولى الجهيلة : أن نظراده النوم ، الذين وزيرا فياجة من أجافي الصحارى ، قد صهرتهم – قبل ذلك – حروب داخلية علية ، فويات غيرية ، وحراس لا يقيرة ، أوريا تاكنت عذه الملة شيئاً تشر من هذا الشيل . " ".

ولذلك كان نابليون يعلن أن وراء خمول العالم الإسلامي . في فترة الانحطاط ، خزائن لا مثيل لها من القوة الفعالة الكامنة ، فحاول - في مناسبات متعددة – أن يستميل المسلمين إلى جانبه يبعض المعاهدات . وكان

<sup>(</sup>١) عن : ش . شرفيس ديونايرت والاسلام: .

<sup>(</sup>٢) عن : لاس كازاس ومذكرات سانت هليز، جـ ٣ ص ١٨٣ .

يؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك يستطيع أن يوقظ الإسلام من سباته ، وأن يغير يمنونته وجه الأرض قاطبة . .

ولم يكن البليون عنطأً في نظى ، فقد كانت الحروب الداخلية ، حقًا ، سبأ في إنظهار حجايا الجياؤة عند العرب . . ولكنا - إلى جانب ذلك - كانت حجر عرض في سبل كل قدم ، وكل نظام . . . ولا تبوة عمد ، لظل هؤلاء الجود الجياسل إلى آخر الزمن ، في صحاريم لا يشظهم شاغل سوى الفتن للقرارة.

ليوبياه الإسلام فرضع حدًّا التفاخر بالأقاتاب والسب أو الجنس ، وجعل من ورضاعية . قا أروع أنهال البياؤة التي استطاع فؤلاء القوم ، فرور القوس وشاهرية . قا أروع أنهال البياؤة التي استطاع فؤلاء القوم ، فرور القوس الحالية ، والقلوب اللبعة ، أن يقوم العمور تقتصت في الحروب الأملية الطويلة ، هي اللخيرة الوجهة التي يقطها دوخ العرب كل هذه الثموب التي تقلق ضم كل الاختلاف ، وتؤلقها – في منذ القرة – خضارة . فقد تراكحت في غيلام – طوال فرون القائل بين أحضان الصحارى الشامعة القاطة – كور أشرى من الأحلام والآدان . أهلام أنه شابة فية – وإن كانت غير مصحيح – وأملانا.

<sup>(</sup>١) ق الأثار الإسلامية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دلا فضل لمرى على مجمى إلا بالتقوى، كلكم الآم وأدم من تراب. و وب أشت أخير . لو أنسم على الله الأيره ، و با فاطحة بت عمد.
لا أفنى حثك من الله شيئة النح . . .

وسوف نرى هذه الأحلام والآمال تفرض فرضاً على سائر تلك الشعوب التي كانت ثقافتها شائحة منهوكة .

وإننا لتنصح لمن قد يستريون في عيقرية العرب بصفح بجموعة من الرموم التي تمثل الميان التي خقتوها مشورة في جميع أنحاء المبلاد الخاضعة لهم ، لا تلامي يستفت النظر طال المنظمة الميان المسترية التي المسترية الميان التي تميز من غيرها من أثار الماماً . ومع ذلك فهذه الميان المبتنية تجمعا فائمة في المستريخان وظاهرية والمبانيا . . التي في يلاد ينشك بعضها من بعض تمام الاخلاب ، ولما حضارتها ذات الطالع الحاص المنتيز الذي لم تستطع حضارة أنيا أو روما ، أن تؤثر فيه يشكل جدى .

ولقد أخذ العرب كثيراً عن كل تلك الدول المنهزة ، ولجنوا في أحوال كثيرة إلى استخدام فنيها ، بل عالها ، الإنشاء قصورهم ومساجدهم ، ولكنيم كانوا دائماً لا بمقفون بما أخذوا عنها إلا أحلاماً وأفكاراً عربية صحيحة .

والأسلوب المهارى العربى نجد طابعه العبقرى المشكر ، في أنه دائماً يسترشد بفن جديد نشأ مع الإسلام ، فن لم يكن له مثيل في الفنون السابقة ، وكان تحقيقاً ماديًّا لمثل العرب العلماً ، إذا صبح هذا التعبير . ذلك هو فن الزخوفة الحقيلة الذى استخدم تفجيد كلام الله – أي آيات القرآن . .

وإن هذا الفن الخيلي العربي ، حتى في حالة اقتصاره على وسائله الحاصة وحدها ، لهو من أروع الفنون الزخرفية التي تحفضت عبّا غيلة الإنسان ، ولعله الفن الأوحد الذي تستطيع أن نقول عنه دون مغالاة ، إن له روحاً . فهو كصوت الإنسان ، يعبر عما في النفس من أفكار. وهو لا يستوحى العالم الحارجي – مها بلغ ذلك العالم من التنظيم والتنميق – في شيء . وهو بذلك بنتسب إلى الموسنى ، وبيدو وكأنه رمز لمعان تجيش في أعماق القلوب . .

انظر إلى هذه الحروف التي تثبت من اليمين والشهال ، في خطوط أقفية سريعة ، ثم تدور حول نشخها في غرجات هادة أو عينة ، وكانها في ذلك تسهر ورض هرى روح داخلية عنية ، ثم ترتف ، ثم شوقف فجراة ولبت ، فخروة ، في أشكال مستقيمة متفاطعة ثم إذا بها تعود إلى الانتفاع في جموح ، وتحلل ما انتقد مثلاً ويشاع بعضها البحض في مرح المنية ، فيتمنع معها المجلس في مرح المنية ،

وليس من الفدووي أن يكون الإنسان مستشرةا ممتازاً ، أو خطاطاً بداءاً ، لبدوك عمق الدوافع التي أدت بالقلم إلى رسم هذه الخطوط ، وليستم بالنظل المنافكا الجردة ، أو بالنامل في العاطمة القدية التي تظهر في اغتمائها . . فكل ورح فائة لابد أن تصل الأساب حون جهد بيناً وبين أسرار هذا الته .

ولقد سعى فن الزخرفة الخلية العربية - بعد أن أصبح تعبيراً صادقاً لمثل الأمة العربية - إلى أن يخضع لاتجاهاته ، التي يغلب عليها الطابع الدينى ، كل ما من شأنه أن يعبن على استكاله ، ووضعه فى الإطار المناسب ، مرغماً فن العارة والنظيم الزخوفية الأخرى على ترسم أساليه وأشكاله . .

واقد خضمت لسبطرته وسلطانه، قبة يرزنطة الكروية الثبلة ، فانخذت هيته أشبه ما تكون بهيته الحرفة العربية ، وتحولت انحنامات وواقها الذي لم يكن فيه شيء من العبقرية . إلى أشكال عربية بالغة الروعة ، بينا انخذت الطوابي الوضيعة صور المآذن الأنيقة التي ترتفع إلى قم التجلى..

وأخبراً: فإن الطنام الزخرق الوحيد الذي يشابه الزخبرقة الحقيلة الديمية ، كوكية لا يستوس الطبيعة – وهو الزخيرة المنسبة ، ذلك اللئل المذى لم يستطع الزخرين واللاتينيون استخدامه إلا في أشكال شعيلة لا روح فيها – قد وبت فيه بين أبدى العرب حياة جديدة حقاً . . وقد أطلق على هذا القني الزخرق منذ ذلك الحين لمرب لم لا ولاك ، أراسك .

وراح يتأسى بفن الزخوفة الحقيلة العربية ، فى البحث عن أعجب ما يهو الفكر من أشكال عبقرية بجار العقل فى تشابكها الذى لا نهاية له ، وفى تحولاتها المفاجئة .

يلغا من آيات غالبات حقها لنا الفن الإسلامي 1 . . إن لفواة الغيريين يتنافرون اليوم آثار هذا الفن غير جالين بما ينقفونه في حيابها ، وهم يأملون من وإذه ذلك أن تنخل معها – في يونهم المطلقة - يعيض المتكامات الأحلام القي استوحاها الفتائون الدوب . . وأنه بفد الإسلام ، يعنى به في هذه الديار ما تشهده من تحف تبلغ المنابة من الدقة والجال والإشراق . . وإنا لنرى اللوق المرى يجه الآل إلى التناء أيات في المنظ المرى اللتى - يتفله لكلام الله – ينفخ روحا قوية في زخارف المساحد ، أو صفف الآلام - يتفله لكلام الله –

والغربين - في ذلك - يترسمون عطى الأمراء العرب ، أيام عصر الإسلام الفجى حيث كانوا ، في سيل الحصول على صحيفة مخطوطة ، بقلم أحد الحظاطين المشهورين ، يبذلون مجهودات جزية نستطيع مقارنتها بتلك التي بذل في أيامنا هذه ، الانتناء تحف فن التصوير . ولكن 1 . . أينها الآيات القدمة ، التي تيرين أصحابك الجدد ، وتبرين إعجابهم العبيق ، بأشكالك الرقيقة ، ألا تكشفين لهم يوماً الفتاع عن سحو جهال روحك الإسلامية ؟ . .

## أثر الحضارة الإسلامية في أوربا

لقد أدهنت كل تلك السجائب عقول أهل أوربا ، حتى في أهف أيام عدائم الإدبار . ولا شك أن دراسة أكر مستاً لمثلا الوضوع ، من شأبا أن تبيعن على أن أوربا قد تأثرت بالفنور العربية أكر عا تأثرت الفنون الإغربية والوجينية . ولاقت مثل هذه الدراسة قد تبعدنا عن الغرض الأصامي من مثلا الكتاب ، وتكفى مثا - على سيل الطعيح - بالإشارة إلى المؤرخ «دولوره اللذي يقول :

وإن مهندسي العرب قد عملوا في بناه كتبة نوتردام بياريس. أما في ميدان العلوم ، فإن أثر المسلمين لم يكن بأقل خصباً ولا توى من وسيلة لتوضيح هذا أفضل من نقل رأى الدكتور جوستاف لوبون في ذلك ، رنيده في كتابه القبم - حضارة العرب :

و ويعزى إلى يكون – على المعنوم – أنه أول من أقام التجرية والملاحظة ، اللتين هما أسلس المناهج العلمية الحديثة ، مقام الأستاذ . . ولكه يجب أن معرف قبل كل شيء ، بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم . ويقول العلامة الشهير هميولا – بعد أن يذكر أن ما قام على التجرية

### والملاحظة هو أرفع درجة في إلعلوم – إن العرب ارتقوا في علومهم إلى هذه الدرجة (١) التي كان يجهلها القدماء تقريباً .

(١) يقول الذكتور هيكل في كتابه عن سيلنا محمد :

ويعقب فضيلة الأستاذ الأكبر الرحوم الشيخ المرافى على هذا الرأى فيقول :

أما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فلناك حن لا ريب فيه ، فقد جبل النظر كا ، والبرهان أصاص الهم أو موابع التقليد وفي القالمين ، وأنب من بيخ القلو وقال : وإن القبل لا ينهن من المنان شبغًا . . . . وطاب تقديم ما طبح الآياء وفرض الدامو إبالحكال أن ينتقها . . وا يكن معجزة عمد: على المتقارة إلا في القرآن ، وهي مسجرة طبقًا ، وما البيم تول البرسين .

### لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم

ر أما تعد الطرق حدود بها لا يطبره ، و مد يا هكان وها من المداف بدأ الما الكل المراقع الما الكل المراقع المراقع الما الكل المراقع المر

وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائمة لديهم ، وقد تقدم علم الجبر يفضلهم حتى إنه قبل إنهم عنزعوه . . ولقد كان لهم أيضاً قصب السبق فى تطبيق المجبر والهندسة ، وهم الذين أدخلوا الخاس فى حساب للطفات . .

ووكان علم الفلك يدرس بجاس فى مدارس بغداد ودمشق وسمرقند والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطة وغيرها . تلك المدارس التى وصلت إلى اكتشافات عديدة يمكن إيجازها فى الفائمة الثالية :

إدخال خط التماس في الحسايات الفلكية ، ووضع جداول لحركة الكواكب ، وتحديد سمت الشمس تحديداً وقباً وتدرجه ، وتقدير نقدم الاعتدائين تفديراً صحيحاً ، وأول تحديد صحيح لمدة السنة .

ثم إننا مدينون لهم أيضاً بإثبات ما فى أكبر خط عرض للقمر من ضروب

<sup>-</sup> ثم فكر وقدو روت ووازن ، وقرب وباهد ، وعرض الأدات وهذبها رحشها ، ثم اعتدى بعد ذلك كله إلى ان الإصفاح من ، وليا ما المعدى إليه من الآراء . وقد فعل هذا إيجاب التاقية ، وليكون إيجاب إيان المستقى ، المتند على الطلق وليرهان ، ذلك الآيات الذي لا يختلف الملسون في صحب وكرفة صابحه . وقد وجه المعالم . في مواضح كرية ، حكاية ثمية يشد على عالم التعام النظام أن مواضح كرية ، حكاية ثمية يشد المستقى عا التعام النظام أن مواضح كرية ، حكاية ثمية يشد المستقى عا التعام النظام أن المحتمد المستقل الم

رات واجد آن با الله في الكافران و مواجع كنورة - حكاية تمين الفنس ما أنصاب أنطانه من الطائد مع المحدث والمبدئة الطورية العديد طريق تصدير وطريق العديدة والمساولة مؤتى تمين من المساولة والانتقاد الما المساولة والأنفران المام والمساولة المؤتى ورجدالة الفنفي القليم والمعارفة والمساولة المساولة المامية المساولة المامية المساولة المامية منها في المام والعدار وحداثة المنظم المواحدة المامية في الطراح بعدد في المساولة المس

هذا القانون الطبقى في البحث معروف قديماً وحديثاً ، والمرقة سهية ولكن المعمل صبير ، ولا يتفاوت السم كثيراً في معرفة القانون ، ولكنهم يتفاوتون جد التفاوت في تطبيق القانون ." (من مقدمة فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ عمد مصطل الراغي لكتاب ،حياة عمده للتكور هيكل) .

عدم الانتظام ، واستكشاف عدم التساوى القمرى الثالث المعبر عنه اليوم بالتغير.

وكان التعبب الذى أسهم به هؤلاء الرواد، الذين يمتازون بالجرأة والإثمام نصياً ضخماً.. فن الناحة العلمية كانت فم هذه التحديدات الفلكية الصادقة التي هي أول أساس للخرائط ، كما عملوا على تصحيح الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها الإغريق.

أما من ناحية كشف بقاع العالم المجهولة فقد نشروا رسائل في الرحلات نعرف الناس بأقطار العالم المختلفة التي كانت شبه بجهولة من قبل ، والتي لم يسبق للأوربيين ارتيادها

وإننا نجد في خريطة من خرائط الإدريسي ترجع إلى عام ١٩٦٠ منابع
 النيل بين البحيرات الاستوائية الكبرى مرسومة رسماً دقيقاً ، وهى تلك المنابع
 التي لم يكشفها الأوريون إلا في النصف الثانى من القرن النامع عشر .

وسجل مكتشفاتهم فى ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك ، والبيان التالى بوضح أهمية هذه المكتشفات :

رمارمات عالية في نظريات علم الطبيعة، وعاصة فها يمطق بالسائل الشوية... اعتراع أجهزة ألية من أيدع مايكون... اكتشائصلات الأجماء يأسل عنم الكبياء على الكحول والخامض الكبريني وأهم العدليات الأساسية في هذا اللم كالقطير - تطبق الكبياء في ميداني الصيدلة والصناعات. وخاصة فها يمثل باستخراج للمادن، وسناعة القولاذ، والصيافة، وفيم ذلك... سناعة الروق من الحرق، والاستخاصة به عن رق المتزال وورق

أما فيما يتعلق بالطب ، فقد استوحى العرب أولاكتب الإغريق ثم ساروا بهذا الفن خطوات هامة إلى الأمام . .

عن وتكاد تكون سائر المعارف الطبية في أبوريا خلال عصر النهضة ، مأخوفة من العرب ، وأهم ماخقة العرب في بيان الطب يحقل بالجراحة ووصف الأمراض , وبالأدوية والصيداة ، وقد ايكروا وسائل علاجية متعددة ، ظهر بعضها في العالم الطبي حديا بعد أن تفسّ عليا قرون من السيان ، مثال ذلك . استخدام لماء البارد للطب للحمي التيفودية . .

والطب مدين لهم بكتير من المواد الطبية مثل : خيار الشنير، والسنى المكي، والرواند، والتمر هندى والكافور والكحول والقلي وغير ذلك .. وإنتا مدينون لهم بكتير من المستحضرات المستعملة البوم مثل الأشرية وصنوف اللموق، واللزق والمراهم والأدهان والماء القطر. وغير ذلك .

وكذلك الجراحة ، كان للعرب الفضل في تقدمها الأول ، فكانت

ولقائم هي الرابح ألاً أصل القرن المداهد الطبة إلى عهد قرب على المداهد الطبة إلى عهد قرب على المداهد الطبة إلى القرن الحادي عشر الميلادي برمودن علاج الماء الله الذي ينسب أن العين الكاتات ألها بالمحدول أو استخراج البلورية ، ويعرون كيفة تنتيت المصاد وطلاح الزياد من المائلة المائل

وكانت لهم أيضا ثقة عظمى ف الوسائل الصحية لعلاج الأمراض وكانوا يعتمدون كثيراً على القوى الطبيعية ، والطب النظرى ، الذى يبدو وكأنه الكلمة الأخيرة للعلم الحديث ، يوافق هذه الفكرة في استدلالائه

#### أثر المسلمين في ميدان الفكو:

ولعل أثر المسلمين في مبدان الفكر كان أخطر شأناً ، فقد دعا عبسي إلى المساواة والأخوة بين المومنين أشاء - حياته .. - حياته ..

وإنه يكون من الحمق أن تزعم أن الإسلام أثر مباشرة في خطط الثورة الفرنسية التي كان رجالها بجهلون معظم ماقام به محمد في سبيل المساواة بين الناس - ولكنتا نستطيع أن نيرمن على أن المحاولات الأولى في السعى إلى تحرير الفكر كانت أثراً متطقبًا للمبادئ التي جاء بها محمد : قال الفيلسوف المسلم ابن رشد الذي عاش في أسبانيا من سنة ١١٢٠ إلى سنة ١١٩٨ برجع الفضل في إدخال حربة الرأي – التي يجب أن لانخلط بينها وبين الإلحاد – إلى أوربا . .

وقد عارض أن رشد وحدة الوجود القديم، والتجمع المسيحي، مقيدة . الإيمان بالله وحده في الإسلام، وتحمس أحرار الفكر في المصر الوسيط الأورى المرحد الأرسطو، وإن كانات هذه الشروح مصيرة بصنة إسلامية فرية .. . ويمكن أن تصر حق أن الثيار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمس لإبن وشد، كان أصل الفكير المتطلق الحقيث، فقصلا عن كونه من أصول الإصلاح الليني.

# أثر الأخلاق الإسلامية :

ولم يكن أثر الأعلاق الإسلامية بأقل من ذلك شأنا في أوربا فقد كان العرب يمتازون ، إلى جانب روح التسامع الديني – التي سوف نتحدث عنها فها بعد – بأخلاق الفروسية الفوية . . وفي ذلك يقول الكتاب الإسباني الكبير وبلاسكو إينانيز ، في فقته وفي ظل الكتبية » :

ولقد نشأت روح الفروسية بين عرب إسبانيا ، وأخذها عنهم فها بعد أهل الشهال ، زاعمين أنها طبيعة من طبائع الأمم المسيحية <sub>٤ . .</sub>

ولنذكر فى هذا الصدد مرة أخرى ، ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون ، اذ مقول :

. ولقد كانت للفروسية العربية أصولها ، كما للفروسية المسيحية التي جاءت بعدها ، فلم يكن المرء فارسًا إلا إذا تحلي بالخصال العشر التالية : الصلاح ، والكرامة ، ورقة الشائل ، والقريحة الشعرية ، والفصاحة ، والقوة ، والمهارة فى ركوب الحيل ، والقدرة على استعال السيف والرمح والنشاب .

دوقد حاصر والى قرطة فى سنة ١٣٣٩ مدينة طلطة التى كانت بيد التصارى ، فأرسلت إليه اللكنة دبيرانجيره التى كانت فيها رسولا بيلغه أنه ليس من مرودة فارس كريم رقيق الشيائل أن يجارب امرأة ، فارند القائد العربي من فرره ، ولم بطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحة اللكنة » (<sup>(1)</sup>.

ورسجلات تاريخ العرب بإسبانيا خافلة بمثل هذه النوادر التي تمين كيف كانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم . . ويعترف عالم قوى الإيمان هو وبارتليمي سانت هيلير، في صدق وصراحة بما تدين به الأخلاق الأووبية للعرب ، إذ يقول في كتابه عن القرآن :

وجه الله المواثد الحشية الله المواثد الحشنة لدى المواثد الحشنة لدى

(١) يقول المؤلف في رساك وأشعة خاصة بنور الإسلام؛ ما يلي :

وفد حقط كا التاريخ في سجيلاته من فروسة العرب وروسها العالية جميع أدفة العظمة المواشاء بالرقة والنهاجيد ، وقد ذكر سها الكثير واصف بالنا يطرس الثال في كتابه وتوسية العرب التارائية ، وهو وال كان قبط أسميدًا فإن الأقوالة قبية عظيمة وهى الرد الصحيح على ما جاد به «بيوند» من الاعامات والتعمد ...

فهل نسطح أن نقول شيئاً من هذا عن الكثير من رجال الكبيـة . . وقد كان أحدهم وسان بوغافتور يقول لنلاميذه : وإذا رأيتم (المرأة) فإن الذي ترون هو الشيطان بلدته والذي تسمعون هو صغير التجان» أشرات القرون الوسطى الفساة ، وتطلع أهل الفرية - دون أن يفقدوا لذلك طبائع الشجاعة والشخوة - إلى عواطف أرق من عواطقهم وأشرف واليق بالإنسانية . ومن للشكوك فيه أن تكون المسيحية - مها بلغت تعاليمها من المسود - هى وحدها التي أوحت إليم بكل ذلك » .

# السبب في إنكار علماء الغرب آثار الإسلام في الحضارة الغربية :

ولعل القارئ يساءل - والظروف كما ذكرنا - عن السب في إنكار كل أثر للإسلام لدى علماء يبدو أن روحهم العلمية تخرج بهم عن كل تعصب ديني .

وتفسير ذلك: أن الواقع يشهد بأن حربة الرأى سألة ظاهرية أكثر منها حقيقة. وأن الإنسان لبس حر التفكير على الإطلاق كما يشاء في مسائل معية – ثم إن التعصب الوروث لذى المسجين ضد الإسلام وأتباعه، قد عاش فيهم دهوراً طويلة، حتى أصبح جزءاً من كيانهم..

فإذا أضفنا إلى هذا التحصب الديني تصمياً آخر هو أيضاً موروث تزيده الأجيال المثالية تحكناً من التفوس بفضل ماضح الدواسات الفقدية التى تعج هميا مدارسنا ، وهو أن كل العلوم والأقاب المقاضية يرجح الفضل فيها إلى الإفريق واللاتين وخدهم ، أدركتا – في سر -كيف يمكل الثامي عامة ، ذلك الأفر العلقل الذي كان للعرب في تاريخ المضارق الأوريد.

وسوف يبدو دائمًا لبعض العقول أنه من المهانة أن تدين أوربا المسيحية لنمسلمين بإخراجها من ظلمات البربرية والنوحش .

#### سبب تدهور السلمين:

ولعلنا بعد هذا تصاءل : لماذا – إذن – وقع المسلمون في مثل هذا التدهور السريع بعد أن ظل الإسلام طوال قرون ثمانية يمعل من إسبانيا الحاضمة له أوفع الأم الفريية حضارة ، ويرسل نوره الذي لايخفت في أرجاء العالم من دلم, ويخاري إلى القسطتطينية وفاس؟

السبب الأول : نجده في الحتروح من مبادئ المساواة الثامة الشاملة التي بذل الرسول كل جهده خلال سنى حياته في فرضها ، والتي كانت سبب انتصاراته وانتصارات الحقافة الأول . . ولتضرب لذلك خلا بيرضح كيف كانت هذه المبادئ تعليق في شدة بالغة في الصدر الأول للإصلام :

لطم جبلة - أحد الأمراء الأقواء المتدين بالقسهم - عقب إسلامه وجلا من البدو زاحمه في الكمية للملك عينة ، فأمر الخليفة عمر أن يضوب البدوي ولايتطورة إفضاب رجل له من الشأن مالجبلة ، بل رأى أن كاراه الإسلامي ومستليه يتضيان العبيق مباعئ المساوأة أمام التناون قبل أى اعبار آخر. ويفضل هذه المباحئ القوية التي لاطبق ، لم يكن لأحد أن يفخر إلا بما معار ، وأدى التافس بهالمسلمين أن سبل الهلاك المسلام إلى مروب من المعتبات ، ولم برق إلى مناصب القيادة سرى الجليمين بها - وكان الناس يطبون فادتهم في كل صدفرة وكبرية لأمم كانوا عضوتهم وعلوم عناصب ... ولكن - الأحد - لم يخطف المناسبة عناط إعذرهم وعلوم عناصب ... ولان المالم ... ولكن - المؤسف المهادية كانة عالم عاهد المبادئ الأضاحية لدين عمد إلا لفترة قصيرة . . ولقد رأيا التخاص بالأساب والقائل ينظير من جديد بآثاره المدامة في عهد عيان ثالث الحقاداء ، وأضاع الناس حكة عمد التي تجلت في وصيته لابت الهية قاطعة الزهراء : وباقاطعة بنت عمد ه . أناس - القدى فضلت من النار فإن لا أغنى عملت من الفذيئة - فقد دهب أناس - هم دون ذلك شأتاً - إلى الفخر بآباتهم ، وإلى احتقار إعوام في الإسلام اللذين يتسيون إلى الطيقات المفدورة ، وظنوا أنهم معفون لمواقة أصلهم من الجهاد في سيل الإسلام وفي سيل الزوق ، ذلك الجهاد الذي بدونه لا يكن تحقيق أى تقامة أي

والإضافة إلى ذلك ثارت اللخاصات بين اللين يحتدون في حاتم على مكانة أجدادهم أكثر عا يمتحدون على أعلام الشخصية ، وكانت تتيجة ذلك قيام النتن الأطباق الى تكاد تكون في صفها إضفاله - طبائية لما كان شها في المجاهزة ، ورتب على ذلك أن تفكك النظام ، وظهرت من جديد ثلك المجاهزة المحادثة ، التي كانت تشل أبدى العرب عن كل عمل بحد في عصور طقيل الإملام ، وقد المسلمون حب الاحتلاج ، وفرقت ينهم وأنهك تواهم الحريب العادلية .

ولم يكن الإسلام ، سواء فى ماضيه أو فى حاضره ، ليصاب بتلك النكبات لو أن المسلمين عملوا دائماً بتلك الوصية الأخيرة التى أوصاهم بها الرسول فى خطيته :

وأيها الناس . . إنما المؤمنون إخوة ٢ . .

أما السبب الثانى فى تدهور العالم الإسلامى ، فهو ناتج عن التخلى عن

إحدى الميزات الأساسية للإسلام ، وهى التوافق التام بين العقيدة – التي تكاد تكون خالية من كل ما هو غير طبيع – وبين ضرورات المنطق . . وكان لتلك الميزة في العهد الأول أثر بعيد في تقدم العلوم التي لم تعقيا أناء معتقدات خوافية . . وهذا يكل تنضير التعور السريع المناسي عطورته الحفارة الإسلامية . تكن الرح الإسلامية المناسية عدد حاصها بشياً فشياً ، مكتفية بالتاتج الباهرة لتي حصل طبيا المسلمون في حية النشاط الذي كان في القرون الأولى المهجرة ، ومنذ ذلك المهد والإسلام وقع تحت رحمة التوصات المترافية في الأعطار الحديدة

# مستقبل الإسلام:

إن الجراح التي أصابت الإسلام ، خلال نصف القرن الأخير<sup>60</sup> قد أيقظته من سبانه ، وأقمعته هزيمته نفسها بنضرورة بني الوسائل الطمعية التي يستخدمها أنصاره ، وتذكر المسلمون أحاديث الرسول : واطلبوا العلم وقو بالصين ه .

والعلم خير من العبادة ۽ .

ديوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ب

. ولقد قام مصلحون عباقرة - من أمثال الشيخ محمد عبده - يرمم السبيل الذي يجب على المسلمين أن يسيروا فيه ، ميرهنين على أنه يمكن التوفيق بين الإسلام

<sup>(</sup>١) يقصد القرن الناسع عشر.

وبين منتفيات الحضارة المفيدة ، ولم يمض وقت طويل حتى ذهب الكثير من الشاب قراء الشاب قائد الشاب قراء الشاب قائد الشاب قائد

وديهابون آن ينافسوا رجان انعرب في طينان اختصاره انعصريه ... لقد اعترض على إمكانية هذه النهضة بأنه يقف في سيبلها عقبات قوية هي : عقيدة القضاء والقدر، والتعصب، وتعدد الزوجات ..

# عقيدة القضاء والقدر:

فلنعرض سريعا لهذه المسائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية بميكن أن تتفق مع الجهاد الصحيح في سبيل التقدم ؟

ذَا كُمّا غَدْ بعض الرحامة في شيء من النقد للرجه إلى المسلمين في هذا إلهال، وقرن بعض المسلمين من أشال الناج والرابطين، يسيئون فهم التوكل ، وطل أي حال اللم يكن لهذا التوكل الاثر المبالغ فيه الذي يراد المساقة يه . . والإسلام لبس فيه من التوكل أكثر تما في مذهب إشكار فعل المعزية الشخصة واللهل بالأساب الحاربية .

بل القضاء والقدر فيه يكون أقل خطورة منه في المسيحية ، لو اتبع المسيحيون حرفية تعاليم الإنجيل الذي يقول :

 <sup>(</sup>١) حقاتا من هذا بضمة مطور تاريخية لم تعد لما قيمة تذكر بعد مرور كل هذه السنين على تأليف
 الكتاب.

ولذا أقولها لكم : لا يقلقنكم أن تبحوا عن الجهة التي تجدون فيها ماتأكون وماتشرون لاستبقاء حياتكم ، ولا الجهة التي تجدون فيها التباب لكساء أجدادكم ، (إنجيل شي : ٥ ، ١٨ ، ٢ : ٢٥) .

كيف نقول: إن مقيدة الفضاء والقدر تشل كل عمل عند المسلمين، و والرسول، على كان أنشط الناس وأكثرهم مثايرة وجهاداً، والإسلام هو اللمين الوحيد الذي جاء – عقب نشأته مباشرة – بالفنوح الواسمة المعجبة، والحفارة الماسة المعجبة،

إن كلمة وإسلام ه تني الرضاء بأوامر الله -أى بما لا يحكن لأى ترة إنسانية أن تحل دورة به ولكن ليس من معاليها فقصوع للأمور التي يبدو أنها يمكن أن يتجراها المسل والإنجام . . . . فهذه السليا على مكانكم ) . . . فهذه السقية و إلذت بميدة كل البعد عن أن تكون مصدر ضحت . . إنها على المكتب عن ذلك مصدر ضحت . . إنها على المكتب على احتمال المكتب على احتمال المكتب على احتمال المؤلدات الد

 <sup>(</sup>١) (فإذا تغشيت الصلاة فالتشروا في الأرضى وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً الملكم غلمان.

لمحون). . (يأبيا النبي حرض للتومنين على الفتال.. . . ) الآيات .

<sup>(</sup>يأنيا النبي جاهد الكفار والمنافقين. . .) الآية . (غاما تتفنيم في الحرب . . . . . ؛ الآية .

وفي الحديث: واليد العلما خير من اليد لمسفل، ولأن يأخذ أحدكم حلاً.

#### التعصب :

وتعرض - بعد ذلك - لمرضوع التحصب فتسامل: ألا يعوق نقدم المسلمين ، وعلاقاتهم بالتحضيرين من أبناء الأدبان الأخرى ، تعصب هؤلاء التحضيرين العين اللاعلاق الاهوادة في ، اللاي هم يرمون به اللسنين؟ . . تقد المسلمين مقبل كل شيء - أن تعرف ما إذا لم يكن هذا التعصب عند المسلمين أصطورة من ظال الأساطير التي لاتحصي ، والتي أذاعها أعداء الإسلام في القورت الوسطي .

وفياً بلى بعض الوقائع اخترناها من بين عند كبير من أمثالها ، نسردها هنا ليتمكن القارئ من الحكم في هذا حكماً صحيحاً .

يروى ابن جرير نقلاعن ابن عباس ، أن رجلام بني سالم بن عوف بقال له الحصين ، وله ولدان سيحيان ، وهو سلم ، سأل الرسول الله فيا إذا كان يجب عليه إكراء ولديه على اعتناق الإسلام ، وهما يرفضان كل دين غير المسيحية ، فأنول الله تعالى الآية الكريمة : (لا إكراء في الدين ) .

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون المدينة ليفاوضوا النبي منحهم نصف مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه .

وقام محمد يوماً لجنازة ، فقيل له : إنها جنازة يهودى ، فقال : وألبست هي نسمة ؟ ه

وهو القائل :

ومن آذى ظلماً يهوديًّا أو نصرانيًّا كنت خصمه يوم القيامة . . قد يدوم

الملك على الكفر ولكنه لايدوم على الظلم».

والمسلمون – على حكس ما يتقده الكتبرين – لم يستخدموا القدرة أبداً خارج حدود الحجاز أي الأرض الحرام والتطفقة الخيفة بيا – لاكراه غيرهم على الإسلام .. وأن وجود السبحين في إسائي الديل واضع على ذلك، فقد وظال آمن على دينهم طوال القرون الثانية الني مالك فيها المسلمون بلادهم ، وكان ليضهم مناصب رفيعة في بلاط خفاه قرطة .. ثم إذا يؤلالا المسجعة . أضفهم يصبحون أصحاب الملكان في هذه البلاده ، فكان أول هم لمم أن يتفدوا فقاء تناً على المسلمين ، وقد ألحقوا بم أيضاً البهود الذين عاشوا فترة آمنة هادئة نحت حكم المسلمين ..

ولى كتابه ورحلة دينة فى الشرق ، يشيد الأب ، ميشون ، بالحقيقة فى صبحته الصادقة : وإنه لمن الحزن بالنسبة إلى الدول المسيحية أن يكون المسلمون هم الذين علموها مبادئ التسامح الدينى الذى هو الناموس الأكبر للرحمة والإحسان بين الأم (11) .

وقد يعارض قوم فيذكرون مذابح الأرمن ، ويتساملون : ما القول فيها ؟ . . والرد على ذلك أن المسلمين الحقيقين يستنكرون كل شيء من هذا الفييل مالم تمدع إليه الفتن والمؤمرات ، تماماً كما يستنكر المسيحيون الحقيقيون مذبحة جميع المسلمين في إسبائيا .

والواقع أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأساب دينية ، ذلك لأن أتباع دين عمد لم يدر بخلدهم قط أن يقتدوا بأنصار «توركزيمادا» فيخيرون الأرمن بين (١) نفر ما «الكنت من تعاشير» في كابه من الزيار. ثرك السيحية إلى الإسلام وبين أن يخرقوا أحياء . . وعلى أي حال ، فالسلمون المجانسون في أنضهم أي مبل أر الناس عن وينهم ، وليس لهم ميشورين حقيقيون وإذا كان الأملام هو النمين الذي يبلب إلى أكثر الناس في أفويقيا وفي آميا في عصونا هذا ، فلذلك أكم الاحتلام الاحتلام ملاحظة صحيحة المسير يوردو - امريح إلى نوع من الاختصاص المشوى (" ) م

وإن القدوة الحسنة التي لاتقترن يحاولة البشير التعمية ، لمي أقوى الراً في التفوس التقية من مضايقات القسس الميشرين . وقف اضطر العالم دوزى و - برغم تعميه ضد الإسلام - إلى الاعتراف بأن الكثير من المسيحيين الفين كانوا في إسبانيا داعتقوا الإسلام عن عقيدة و . .

والفاعدة التي يجرى عليها المسلم، في علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى، هي تلك التي حددها الفرآن في الآية التالية:

(لكم دينكم ولى دين ) . .

وكيف لايكون المسلم متساعاً ، وهو يحل الأنبياء الذين يجلهم اليود والتصارى ؟ فوسى بالنسة إليه وكلم الله ، وعيسى ، وروح الله ، يجب تبجيلها كما يبجل عمد وحيب الله ، . (ولا تقرق بين أحد من رسله ).

ران بجرق مسلم قط على التخوه بأقل بادرة فى حق عيسى ، وكذلك ان يقبل أن يديم أحداً يخدو بمثل هذا أن خضرت ، حتى وإن كان من بجده من هؤلاء السيحين الأصليان المقدن من مؤلاء السيحين الأصليان عن الأحطاء السيحين الأصليان الفنين بريدون أن يجعراً الإصلاح الذي يأمر باحترامه .. وقد (اكمهوزية ، وب للسيح لاضاف يتعبر أن الإصلاح الذي يأمر باحترامه .. وقد (1) من : . بيرد (هرب أن البنة فيض). أتبح لنا أن نشهد حادثاً عجيباً ، هو أن قاضياً مسيحيًا حكم على رجل مسلم لضربه يهوديًا بدرت منه أمامه أقوال بالغة الإسفاف في شأن ولادة عبسي . .

ولنقارن الآن بين موقف الإجلال هذا الذي يقفه المسلمون من عيسى ، وبين ما صنعه الأوربيون من سيرة محمد :

فنى العصور الوسطى ، كان الرهبان يصورونه تارة فى صورة صنم بشع ،

وثارة فى صورة سكير مدمن . . إلخ . ولو أننا أردنا أن نثبت هناكل ماتمخضت عنه قديماً مخيلات أعداء محمد

الحصبة لما انتهينا إلى حد. . لم يكن المستشرقون الأول بأقل عنفاً في مهاجمته من هؤلاء :

م يمان والعالم جانب - في القرن الثان عشر - يعب على القس المراكشي والعالم بريدو إسفافها المتجزّ ضد عمد، واكت - فيا بعد - بسف أكثر من إسفافها، ويصف عمداً بأبعد الأوصاف عن سيرته، ومع هذا فالعالم جانبيه

ألف جلد، وقد أحرقت فى أثناء الحرب النى نشبت بين قيصر والإسكندريين. وثانى للكتبات هى مكبة السراييوم النى ضمت فى يوم من الأيام مانتى ألف مجلد أوصى يها لها أنطونيوس، وقد نهيت هذه المكبة وخريت تماماً فى عهد ثيودوزيوس.

وتدأخذت هذه الخرافات السخية تتلاين في أبادنا مذه . . على أننا تفسل طاقيا من تصب صريح على ثلك المسائس الحبية التي يريد بعض الكتاب اللدين لم يتغلسوا بعد من طباع القرون الوسطى المسجعة ، أن يلمينوط - تحت من الطم الاستشراق الظاهري - في حق وجل لمن الرجال الذين يشرف بهم - أكثر من طبيعم - تاريخ الإنسانية شف . . .

وقد بـأن ماثل : ألا بنتهي الأمر بالسلمين بعد أن تنوا حضارة المبحين إلى أن يعينوا كطلك بالمبحية ؟ ويكنيا العزاية على هذا الطوال أن نورد رأى كتاب صريح في اعترفه بالراقع برضم تمسكه الشديد بعيت - ذلك الكتاب هو : «الكوت دى كاستره الذي يقول في مؤلف له ممتاز من الإسلام :

ن والإصلام هو التين الوحيد الذي لاتجد في مرتبين . . . ومن العسير، بل سن العال أن تتصور صورة وقية للحال الناسية إلى يكون طبيا السلم إذا ماحال أحد المسجين أن يقده باعتقل المسجية . . لمثنا نجد صورة مقارية شيئًا ما فقاءً إذا أنظينا إحسامات وشعور رجل صبحى مستبر يحال أحد الوثبين أن يحطبه إلى احتاق خرافاته المرفولة الا

<sup>(</sup>١) عن الكونت عنرى دى كاستر والإسلام، .

لما عسى أن تكون علة ذلك البغض الذي يلاحق به المسجعون الإسلام حتى في عصرنا هذا ، عصر التسامح ، ولاتريد أن نقول : عصر عدم المالاة بالدين – في حين أن الإسلام يقدم لهم كثيراً من الأدلة التي تؤكد احترام عبسى بتحداد ؟

مل بكون ذلك لأن الإسلام كانت نشأته في آسيا؟ ولكن ، ألم تكن المسيحية في جوهرها ، ديانة آسيرية قبل أن يخلصها يولس القديس من البيودية ؟ وقد قال عيسى نقسه : دلم أرسل إلا إلى خواف إسرائيل الفالة ، (أنجيل مني 10 – 72) .

ولعل العلة في العقيدة نفسها ؟ ولكن عقيدة الإسلام تكاد تكون مماثلة لعقائد بعض القرق البروتستانية التي تأثرت بالإسلام فاحتلت حذوه . .

أو هل سب ذلك يرجع إلى الآثار التي خلفتها الحروب العدليية في النفوس؟ النفوس؟ ذلك أمر لاشك فيه ، فرغم مضى زمن طويل على هذه الحروب نجدها لاترال تفعل فعلها المشترم في نفوس الكثير من الجهلاء.

ولكن هذا الأمر وحده ، ليس بكاف لتفسير ماحكم به على الإسلام في | أوريا من نني وتحريم .

فطينا إذن أن نبحث عن تعليل آخر. وسوف تنبئ جلية الأمر إذا ماتأملنا المثل الذي تقدمه لنا ديانة أخرى تقابل حقًّا فى أوربا بمثل مايقابل به الإسلام ، من النفور والاضطهاد . ثلث من دياتة فرقة (المرمون) وهي من الفرق البيستانية وقد أظهر أصحابيا العجب العجاب من قوة العربية والذكاء والمثابرة، فأحالت الصحراء، ذات الأرض اللحة الكنية اللي قطلت بها، إلى بلد خصب زاهر، وكان على أهل أوريا فراميكا جيمة أن يشيدوا بهذا السلسل التافي خطارة الإنسانية وبدأ استحساس لمد . ولكن سائر شيع المسيحية، على المكسن مقاء تناسب أخفادها وخلافاتها الحاسة لتألب على الورمون، يميمها في هذا تحور دياتال من الكرة قم.

فماذا كان الجرم الذي اقترفه هؤلاء المورمون؟ .

لم يكن لهم من جرم إلا أنهم – كالمسلمين – يستحلون تعدد الزوجات . ومفتاح هذا السر إذن هو : تعدد الزوجات .

وإن فى ذلك لإنذاراً للام الإسلامية بأنها لن نحصل قط ، على حق الدخول فى زمرة الأم المتحضرة ، ما لم تشكر لمبدأ تعدد الزوجات !

## تعدد الزوجات :

ولن نخاطر هنا محاولين الدفاع (١) عن عادة يحمل عليها الناس بمثل هذه الشدة ، لكننا نقتصر على عرض بعض الملاحظات .

<sup>(1)</sup> لقد دافع الؤلف وقاماً تجداً من مدأ تعدد الروجات فى رسالته القيمة واشعة عاصة بنور الإسلام». . وتحق تنقل دفاعه الرائع فيا على: مسارة الطبعة :

 لا يشرد الإسلام على الطبيعة التي لا تقلب ، وإنما هو يساير قوانينا ، ويزامل أزمائها ، بخلاف منطل الكتبية من متاقاته الطبيعة ومصادمتها في كثير من شئون الحياة ، مثل ذلك الفرض المادي تفرضه على أبنائها الذين يستفرن الرحمة فهد لا يزيرومان والحا مبدئين أدباً ...

عل أينانا الذين يختفرن الرجة فهم لا يتومون وإنما بيشون أموياً... كان الواحج بديخته أن ساير الطبية . وأن يشره طباء وأن المحاجئا والمستعل على قوانيها ما يمعلها أكار قبولاً وأصيل طبقاً . في إصلاح ونتام ورضاً سيور مشكرو . حتى الله سمي القرآن الذلك وبالمفترة الأن الذونة إلى أقوم سسائلة الحالة ، ولأنه الدامل على أحسن مقاصد الحق إلى

يستون و لا موليد إن فرم مست طورة ، ولاه عندان على مسكل عقوله عنو. والأمثلة العديدة لا تعرزنا ، ولكنا القمر الأمثارية ما ، وهو السامل في سيل تعدد الزوجات ، وهو الرضوع الذي صادف القد الواسع ، والذي جلب الإصلام في نظر الفرب مثالب جمة ومطاعن كثيرة .

وعا الاشك فيه أن التوحيد في الزومة هو الثل الأعلى ، ولكن ما العمل ، وهذا الأمر يلارض الطهيئة ، ويصاوم الحالتين . بل وأمر الحال المشهدين المتحل تطبيه - يكرك الإسلام أمر أمر أمر إلياق وهو فين البسر – إلا أن يستن أن أمر أمر أما المسلمين عالى يحكم فيه حكماً تتشأ ، ولا يأمر أمر أبا يأل. واللهي فضه الإسلام أول كل في أنه أنشعي منذ الروحات الشروعات ، وقد تعت العرب المشهدن ماماً دون قد ن م أكثر المد اللك بالتوجيد في الوجية في قوله تعالى :

أندمين مباحاً دون قيد ، ثم أشار بعد ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ عَمْمَ أَلا تَعْدَلُوا فَوَاحْدَةٍ ﴾ . وأى رجل فى الوجودالايتخاج أن يعدل بين زوجاته التعددات . . ولذا كان التعدد بهذا الشرط

راى بران فرامودلا بسطح ان بعدا بين زرجانه التصدق . ولما كان التصد في الدولير المستحيل الدولير المستحيل الدولير المستحيل الفيد من المولير المستحيل المولير المستحيد ا

إن تعدد الروجات قانون طبيعي ، وسيقى ما بق العالم . وأنشأك فإن ما لفتك المسجة ، لم يأت بالغرص الذي أواده فاتمكت الآية معها ، وصرنا شهد الإطراء بمسيح أنواهم ، وكان شقها في ذلك على الشيرة الملدونة التي حرمت تمارها فكان الصريح إغراء .

. . . . . . . . . . . . .

مل أن نظرية الترحيد في الروحة ، وهي النظرية الأحقة بها السبحة ظاهراً تعلق تحتي تحتيا مستحددة غيرت على الأحمى في 1900 تناجع والجهة تشديدة الحضر جيسة البلاد .. تلك هي :
 «المحاوة ، والعواقي من الشاء ، والأبادة على الشريدي » ..
 والد على المراشر الإجهامة فات الساعات الأصلاق ، لذكن عرف في البلاد في مشقق فها

التربيط الإسلامية المجافظين و وأناه مطلق الوشترت فيها عند الأحكاد بالتدنية الحرية . ومن الأملتة الثانية على المثلك - ماكانات أن موادى موادي و حيث تسكن القبيلة التي بياء الأحرى بلاد الجائزارارة إلى تعنقها التحاوية (لا يعد ضمية إلى قراء عام 1847 وقد وصل بيا الحال اليون أن أنيج بالمناذس جموع كل سمح بالداف قد البيئين بيانا الحالة الويل .

وها ترويس هذا الطبق : ۱۰ ما ای قاحه الرافعة بالدن اعتصاد مناها تحق مناها الدور الدن الدن الدن الدن الدن الدن ا الدكور والدوركوراتو، والاستهام الداركور والدوراتونا الليان الدن الدن الدن الدارك المراكز الأوكاري ، الما ماه الدكورية أن حيث أن منا 11/2 تبدأ المثال المثال عن المثال الدوراتونا المؤلفة المراكز المؤلفة الكبر بديا بناق على مواصفة : إنا ترمل أبناها إلى أورا ليتلموا النيانية الأولكية ، فيدوون إنها مولى الماد الأولكية ،

على أنه من جهة أخرى نرى أن العلاقة قد تخفف بعض الشيء من أضرار هذا التعت في القصر على زوجة واحدة ، ولكن من جهة ثانية نرى أن العلاقة سيخ من السيئات . . إذن ، طذا ؟ . . إذن أى الأدوبة قد خلا تماماً من بعض السيئات .

هل أن الكيمة قد أسامت – كذلك – في مسألة العلاقة ، يمثل ما أسامت في أمر التوحيد في الروحة ، وذلك بجنالتها أيضاً لقواتين الطيعة . .

رلم يعتقل .. هل أشد من الحكم على زوجين ثنايين لم يستطيها ليعقبها صبراً ، وقد عاب طنها في الزواج هم يكون الساعدة التي علقالها من وزاء ذلك ، هم أن قد من الحكم طنها بأن يتفته بقضيات بنها أيسها في معالب وذك دوشة ، من علقالها بإن الانات أحضاء عامل أ، أوكان في كشه أوليله ، عل يجوه الآخر من أن عبث لقضه بآنم ، وأن يقير قه خالته من جنيد .

وإننا نحن في صدد الطلاق لا تفوتا حكة التشريع الإسلامي ، وهو يرى السوء في فوضى الطلاق . فيسمع التبي الكرم يقول : «أبض الحلال عند نقد الطلاق» . فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالم ، وسوف يظل موجوداً ماوجد العالم ، مهما تشددت القوانين في تحريمه .

ولكن للمالة الوحيدة هي معرفة ما إذاكان من الأفضل أن يشرع هذا المبدأ وعدد، أم أن يظل نوعًا من الفاق المستر، لاشيء يقف أمامه وبحد من جاحه . .

وقد لاحظ جميع الرحاة الغربين – وتفص منه بالذكر وجيراد دى نير فال و و الليدى ورجانه = آن تعدد الزوجيات عند السلمين ، وهم يعرفون بهذا المبدأ ، أقل انتشاراً مع حد السيحين الذين بزعود أنه برمون الزواج بأكثر مراجعة ويلس ذلك بالأمر الفريب على الفطرة المسرعة ، فالمسجون يمدون لذة الترة الخرمة عند خروجهم على مبدئهم في هذا .

وسع ذلك 1 . . فإننا تسامل : هل في زوال نعدد الزوجات فالدة أعلاقية ؟ إن هلما أمر مشكوك فيه : فالداورة التي تندر في أكثر الأقطار الإسلامية ، صوف تضفي فيها وتنشر آقارها الخرية ، وكذلك صوف يظهر في بلاد الإسلام دام لم تعرفه من قبل ، ذلك هو عزوية الساء التي تنشر بآثارها الفسدة فى البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة ، وقد ظهرت فيها بنسبة مفزعة ، وخاصة عقب فترات الحروب . .

كتب شارل دوماس عن المسلمين : في إحدى دراساته حول مستقبل المستعمرات الفرنسية :

 وإن جنساً لا يمكن أن يتحرر قط إذا قضى على نصفه – يعنى النساء – بالرق الأبدى ٤ .

## الحجاب :

فهل المسلمات حقيقة قد قدر لهن حال من القالة يوثى لها إلى هذه الدرجة؟..

لاحل أن الحجاب (برب الحبير في البت القروضيّ على المألم السلمة ، يهدو لهن المألة الأورية المثالية في الصور ، أنه من مظاهر الوق المالم السوء ، فظهر عطفها على السابات وزن لحلف ، ولكنها لو علمت بما تسره عالية المسابلة من مناجر ولفكار ، لعجبت أن رأت نقسها هي الأخرى على عطف من جانين وزناء – لاموضوع حمد كما كانت تقلق .

من ناحية أخرى ، فإن التحجب وتروم أليت . لبسا على أي حال من الشرض اللبنية باللسية المسابقات . . تصوص القرآن (حروة الآخراب : الامران - 6) التي تخذ حجة في ذلك تطبق فقط علي نساء اللبي ولا تعلق بناتر نساء المسابق > كما قد توحى بذلك ترجمة كالزعيديكي الخلطة للآية هم من صورة الأخراب .

لذلك فإن مثل هذه التقاليد التي دخلت على الإسلام بعد موت محمد بسنين عديدة ، كانت محل نقد شديد من جانب المدافعين عن حقوق المرأة .

ولفذكر من بين هؤلاء: قاسم بك أسعن يكنابه وتحرير الرأة و والإهاري شاعر بعداد برسالته الشهورة عن والحجاب، والتي يشيد نبيا بفضل الرأة ووضعه على الآية (.. ولمن مثل اللتى عليين بالمروف...) في مطالبه بالتحرير الكامل للشاء...

وأخيراً الميدة ملك حتى ناصف التي نشرت - بعد استثنان أيها أحد علماء الأزهر القدماء - قصيمة تحتج فيها بأن رفع الحجاب إذا كانت المرأة فاضلة - لس بشيء ذي ضور، أما إذا كانت نبها سية فلن يمدى معها أي حجاب .

ومن افتدل أن نشهد طبلا أو آبيلا زوال عادة التحجيب في الشرق في أرض نفسا الذي تحاول فيه بعض الأوريات الثقافت ارتحال ومردة ، الثقافب التركي في افيتم الغربي . . . وبياً تخلق نرمز ، أيال الإسلامي ذلك التوب الطباب الذي كان يخطفها من الأعين . وبكن ! أن تأسف الساء الشرقيات على السعر الحق الذي كان يسبع عليان القابل ؟ .

وهل بحدن فيا يجنب من الازدهار تحت أضواء المدنية القلمية ما يعوضهن من ذلك؟.. إننا تحقين أن تخرج الشرقة إلى الحابة الصعرية، وعيناها مهرودان باحلام الحريم، فيتابها الرهب لما تشهده لدن أعوانها العاريات اللائي بسين للعيش، وينافس في ذلك الرجل، من أمثلة الشقاء والتؤمي الكنية... ولكتنا لاتريد أن نصد حكماً في مثل هذه المسألة الشائكة (\*\*) . . وعل أي حال فإن أهمية على هذه الإصلاحات وإمكانها بخلقان المخلافاً كاملاء حسب البلاد التي تهمنا . والذلك قابه من الحال أن تؤدى بنا منافخة المسألة إلى وضع فانفقة شاملة .

ولكننا مع ترددنا في إصدار حكم في الإصلاحات التي عوضناها ، نعترف صراحة ودون قيد ، بأن تعليم المرأة ضرورة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الإسلام . .

والتعليم ليس له علاقة بالتقاليد والعادات التي تعرضنا لها آنقاً ، وهو يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدين ، وقد كان فى عصر ازدهار الإسلام يفاض فيضاً على المسايات ، وكانت ثقافتهن حيثناك أرفع من ثقافة الأوريبات دون جدال .

والواقع أن التعليم فى الشرق لم يتدثر كلية مثل اندثر فى بعض أنطار المترب. ومنذ بضع سنين ، والكثير من المسلمات يشغلن أوقات فراغهين فى خدورهن بالتعليم ، وقد بدأ سنتراهن الثقاف يرتفع عامة .

وعلى التعليم وحده يجب أن يعتمد التطور الاجتماعى ، فى الميادين التى يكون فيها ضروريًّا على أن يقدر ويوجه بحيث لاتكون له آثار غير محمودة فى نظام الأسرة ٣٠.

<sup>(</sup>١) لم يصدر الثرف مثاً حكاً ى هذه السألة وكل ما أراده إنحاكان إشهار مرونة الإسلام وسايرته انتشف الأرمان . وتقد قال مرة أحد كبار الترافين : إن معنى الحباب فى الإسلام هو أن تحديب الرأة عن مواطن الربيد .

 <sup>(</sup>٢) وكثيراً ما نيتط الكتاب بين الحديث عن تعليم الرأة والحديث عن مسألة الحجاب ، وقد بين المؤلف أنه لاصلة بين الحديث في هذه وتلك .

## الإسلام والعصر الحديث :

إذا الافسل في مسألتي تعدد الروجات وكبرير المأة (وهم مشأت الوجيتان الثان تجد للتد الثاقيق فيها طاهراً من الحق ) بما الإسلام على حقيقة . ديناً يتبشى في روجه تماماً مع أحدث الاحتياجات والأخلاء العصرية حتى إن رجلا من الإنجليز هم وأفروالله ويرث كاب يقول ! إلتي تبيت أتني أمين المبرير الإسلام دون شعور مني بذلك ، كما تبين المبرير جوروناته أنه يجدث «النزه دون علم عم بلك أما وجوته فإنه بعد أن درس أصول الإسلام أعلن : إذا كان الإسلام عو هذا ، أفلا تكون جيماً

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حق الإسلام الطالبة بحقه في الحضارة الحديثة ، لأن الأساطير الصبيانية الفتراة عليه من عهد الحروب الصليبية إلى الآن لم يبن أحد يجرؤ على التسليم بها .

## تطلع أوربا إلى الروحانية :

إختان المذهب القلول المستنبة بعد أن أفاقوا من فقالتهم وبعد أن عرفوا المجتفال المذهب القاتل إلى الفقل يستقل بالمرقم : يسمي جاهدة أنصرها المداية. وأن مذهب الحدس المدى يهاتون طبيه ، خفف حامل إلااه المسبو وبرجسون » المهير، هو عبارة عن رد قعل واضح للذهب استقلال المقلل بالمعرقة ، أو يتجير أدق : هو رد قعل المجر مذهب استقلال المقلل بالمعرقة . وقد أوجد هذا الفكو . في قلوب الناس النهمين إلى الإيمان . آمالاكان بندو أنها انتهت إلى غير مارجعة ، فهويؤملهم في خلود الروح . وبذلك تكون الحباة الدنيا لبست مشتبكاً عظيماً لقوى عمياء ، وأن العقل وسيلة فقط من وسائل المعرفة . ومع تأكيده بكل هذا لم يزد على أن بعث أفكاراً طال عليها العهد وأبرزها بطريقة يسهل فهمها ، واختار الوقت المناسب الذي يساعدها على أن تهبئ عناصر دين جديد ، يشعر كثير من الناس بشدة حاجبهم إليه (انظر كتاب حقائق الحياة لجوستاف لوبون ) . إن حركة هذا الفيلسوف لاتقاوم ، وخصوصاً بعد دماء كثيرة سفكت بعد فتن عظيمة ، وسنشهد إذن مجهود الديانات القديمة والحديثة وهي تعمل جاهدة لاحتكار هذه الحركة لفائدتها ، ولكن المذهب القائل باستقلال العقل بالمعرفة ، حتى في حال الهزامه . لن تكون تمرته أقل : وسوف يقيم عقبة كأداء بين العقل والعقائد التي تتصادم معه تصادماً عنيفاً . ومن جهة أخرى . ألا ينبغي لنا أن نحسب حساب النزعات الصوفية العاطفية الشاعرية ؟ أليست تلك الترعمات جوهرية في وجود كل دين ؟ وإذا أردنا تلخيص الأمر في جملة واحدة ، أفلا نستطيع أن نقول : إن ألزم لزوميات الدين العصري هي تلك التي يتميز بها الإصلاح الديني المتطرف من توحيد يكسوه ثوب رائع من الشاعرية ؟ وحينئذ يكون الإسلام قد توافر فيه شروط الدين الحنيف الذي يتوقون إليه إذا تجرد من الزبد الذي طغي عليه خلال جريانه . وقد نشأت جهاعات صغيرة من الأوربيين الداخلين فى الإسلام فى إنجلترا وأمربكا ، إحداها وهى الني يديرها المستر وكويلم ٥ ء تقيم في ليفربول ، منذ عدة سنوات ، واشتهرت بأن معظم من

دخله الإسلام فيا من الساء . ولقد كان لإسلام عضو بارز في إغيارًا هو اللورد مدل الذي تبعه في الإسلام بعشي رجهاء لرزيدة وأطباءا رفح في القوس. المراجعة الإسلامية عند شهيرة تعمي ،وافيته الإسلامية ، التي أسسها هذا الرجل العلل القدر نقيس من ردها على السؤال الذي كثيراً ماريد وهو : غذا أمل بعض الإنجليز وفرهم من الأربين ؟

. (ذلك لأنهم كانوا بالتمسون عقيدة سهلة معقولة عملية فى جوهرها ، لأنتا تتبجح معاشر الإنجليز ، بأنتا أكثر أهل الأرض تشيئاً بالعمل – عقيدة تكون ملائمة لأحوال الشعوب جميعاً وأعالهم وعاداتهم، عقيدة دبين صحيحة يقف الخارق بها أمام المالان بدون أن يكون بينها وسيط ، (شلدريك).

## من مميزات الإسلام:

وهناك شيء مهم وهو اتفاه الواسطة بنا الحد وربه ، وهذا هو الذي وجدته الطفر العلمية في الإسلام ، خقوه من الأمرار ومجادة القديسين ، ولا حاجة به إلى الحياكل والعابد لأن الأرض كالها مسجد أه ، وفوق ذلك قد يعل بعض أمل مذهب الاعتقاد بالله فون غيره من العمريين المسجدين في التعبير فا يخالج تفرسهم من التطلع قد يحدن في الإسلام الملمب التي للاستقاد بالله يجمدون في أنهام وأمي أمال العادة وما يحكى أن يجيله من معني القاط الدعاء أم تزييلا أحمد آخر ومو قبل قريض : «الإلهام يحقق أبله معني القطبة الإيار على القدس بالراجة عنق أبله معني

سه او پسر علی انتشان باقل بحث فیها من انوجهه انتصریه ! . وقد حصل فی فرنسا وفی بلاد آخری من أوربا وأفریقیا وآسیا دخول

أشخاص في الإسلام فرادي.

ومن مميزات الإسلام الأصيلة ملاءمته لجميع الأجناس البشرية فلم يكن العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الإسلام ، بل كان من ضمنهم من هو من فارس كمان الفارسي وبعضهم من النصاري كورقة (١) ، وبعضهم من اليهود كمخيريق وعبد الله بن سلام ، ويعضهم من الأحباش كبلال وغيرهم ، وجاء في القرآن الكريم : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ) فدين الرسول محمد عليه السلام، قد أكد من الساعة الأولى لظهوره، وفي حياة النبي عَلَيْهُ ، أنه دين عام صالح لكل زمان ومكان ، وإذا كان صالحاً بالضرورة لكل جنس كان صالحًا بالضرورة لكل عقل : إذ هو دين الفطرة والفطرة لا تختلف فى إنسان عن آخر. وهو لكل هذا صالح لكل درجة من درجات الحضارة ، وهو على ما فيه من تسامح وبساطة، سواء بالنظر لمذهب المعتزلة ، أو بالنظر لمذهب الصوفية ، يؤدى للعالم هداية وتوفيقاً سواء في ذلك الأوربي المتحضر والزنجي الأسود ، من غير أن يعوق حرية الفكر عن أحدهما ثم يزيد على ذلك بالنسبة للزنجى انتشاله من عبادة الأوثان.

مُ هو لايعوق الرجل الطمي الذي يرى حابته في العمل ويعبر الوقت من ذهب كالرجل الإنجليزي ، وكذلك لايعوق الرجل الصوق والشرق المثامل في يعام الصنع ، ويأخط بيد المؤي المأخوذ بسحر القن والحال. وليس هذا فحسب بل هو يستول على اب الطب الصيري أيضاً ، يما أنه ب من المشهارة المتكررة في اليوم واللية ، وتاسق حركات المصلى في الركوع والسجود ، وما فيها

<sup>(</sup>١) وبقة كان على أتم استحداد للإسلام لو أمر الرسول بالدعوة حال وجوده.

من نماء للجسم وإفادة للصحة الجسمية والنفسية . وعلى هذا فليس من الجرأة إذن ، أن نظن أنه إذا هدأت الزوبعة المروعة

القائمة ضد الاسلام ، وضمن هو الاحترام لكل الشعوب والديانات أنه سيرى مستقبلا حافلا بأعظم الآمال وأعلاها شأناً.

ناؤة داخل في الحضارة الأورية بفضل النزاك العظيم في الحوادث فيتضح سناه الحقيق ، وستعرف الأم الخلفة حقيقه العظيم في الحوادث وسيعد الكال يمه غالفه ، متافسة في ذلك ، لأن قيمت قد خيروها وعرفوا مايستكن فيه من وسائل القوة التي الاحدة لو الغذة . . ولو بغير أتباع عمد وصادوا أمة الامتراث بالجور في معاملتها لكال رعاباها ، لاقرق بين ملم وصيحى وجوروا أمة الامتراث بالجور في معاملتها لكال رعاباها ، لاقرق بين ملم وصيحى وجوروى ، وتوجوا مكافيم الذي يقين جمعدهم إن شاء أنه .

الفصال التادس المسيحي .

## من مجلة الأزهر عدد يونية ١٩٧٨

## رسالتان متبادلتان

### فى أبريل سنة ١٩٧٨

السيد المحتم صاحب الفضية الأستاذ الأكبر شبخ الجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيسر جمعية الصداقة الإسلامية المسجدة في مدريد أن تتوجه إلى فضيلتكم لتشرف بإخباركم بالمستقر عليه الرأى من انتقاد عرقي فرضة العالمي الإسلامي موضوع 5 حمد وجبيعي ملههان القبع الإخباعية المداهرة و ليكون عور اللقاء الإسلامي للمسيح القلق والقصود أن يشرح المسلون تكون بعور اللقي عقطة من مذه القيم المحاصرة بالنسبة لمسلمي اليوم حواء برساك وعقيلته ودعوته ، أم بشخصيت وساؤكم وقيت الثالث ، على حين يضرح المسجون كيف بعرضيي مقا المرضع بحدوث عن يعرض المسجون اليوم . . ورغت أن يدرس هذا الموضوع بحدوث عن يعرض أن يحتم حكائل ينفض بالموذة والوقاق ، وموف يتول عملية تظهم وإعداد الترتم من الجانب المسيحي الكابات المتخصصة في علوم اللاموت ذاكر منا يصفة خاصة كلية اللاهوت بمدرية. (الجامعة البارية في روما . . . ويعد المؤسوح - يخيئة ناف- من الجانب الإسلامي الجامعات المتخصصة في بعض الجلمان الإسلامية ، ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة ، يسترى في ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون خارجها .

رضته أنه من المكن دواسة رموس الوضوعات الثالية في نطاق الموضوع المام المدافق ومع : الحرية والعدالة والساؤلة في عنظت مظاهرها وجوانيا المتعددة في هذا بالهيئة الحال ، إن هذه هي الكلمة الثاباتية على المكس ، نحن نتوجه اليكم حدّ الآن وق لحقة شيئة الثالق أملين أن تيرها الوضوع عا نقرمونه وأن تتضاها وإطاقته منها وقائماً ، أملين أن تيرها المؤسوع عالم تشرونه وأن تتضاها وإطاقته المؤلف في القرة أمرى بينا المقبل عا ، ولكم في هذا الميان خيرة قد الانتوافر التكيين بحكم المناتج المؤلف وقد من وعودكم في القارات الخلقة ، وقد سين أن شرفتمونا المبيني الأول

ومانيف في هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والقدامة - هو النصيحة وتبادل الرأى ، والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بخضور المؤتمر . وسوف تتصل بكم في مرحلة أخرى إن شاه انف من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملتقى نضه إذا رغيم في ذلك . وفى انتظار كريم ردكم نرجو أن تقبلوا خالص تحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة والسعادة . وسلام للله عليكم وتحياته ورحت ويزكاته ، ، ،

سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية

## بشم الله الزَّمْن الرَّحِيم

السيد المحترم

نحية طيبة

فإنى أشكر لكم هذه الرغة فى التفاهم بين السلمين والمسجين وإثراء الفكر المناصر بالحلول التي أوحاها الله تعالى إلى محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ، وذلك فيما يتعلق بالمشاكل للعاصرة .

وقد وصلتني أخبار المؤتمرين السابقين.

وأحب أن أتب ، في مودة ، ومن أجل تفاهم عبيق وإلى بعض الأمور :

1 - إن الإسلام - منذ أن بدأ - خالف الحجّ العالم :

والرنتي . . . في ترجيع عليه السلام . لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديم

واحترات ليسبق وأمد . أما عبسى عليه السلام فهو وجب في الديان والآخرة . وأبا

أمه فهي صديقة ووجود عبيق عليه السلام جزء من إيجان للملم ، ويرانة أمه

وطهرها جزء من إيجان للملم . وفي يقف الإسلام من عبسى عليه السلام ومن أمه

ومؤلف البيده النائين مازالها على مؤقمه إلى الآلام من عبسى وأمه ، لقد المقوا 
ومازالوا - على عبسى وعل أمه ورموهما بيتان شنع . . . أما الإسلام فإنه بمدهما

فماذا لتى المسلمون من المسيحين في مقابل ذلك ؟

٢ - أنه لابد من الاعتراف بالثنين الإسلامي وبرسوله حتى ينال المسلمون في أوربا مايناله البيد من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم . . وأنه لايتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون هو عيسى عليه السلام وأتباع رسول

التعاهم بين ابناع رسول بحرمه المستمول هو عيسى عليه السلام والبناع رسول لا يمترف به المسيحيون وهو محمد ﷺ .

٣ – إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والمادية

والإخاد وكان يمي أن يسيرا في خط حفاون مسائد ضد الثيارات المحرقة ... ولكن الافت - بسيراللمجيدين في طريق تصدير للسلمين بقرة : فهم معملون لبل نهار معلى أن يصموا اللسلمين في كل مكان في الطالم ، وكل الدول العالمية وأمريكا ترسل إرساليات لتصدير للسلمين بأسلوب مكشوف واقت أو بأسلوب خل مستور ، ويشيد للسلمون بذلك ضيفة شديداً وريام فذك وإن ملاوين

خق مستور ، ويضيق المسلمون بذلك فسيقا شديداً ويرغم ذلك فإن ملايين الجنبات تنقق في صعة التنصير بكل العلرق . ومما هو ملاحظ أن الدول الإسلامة ليس لها إرساليات تبشيية . وقد أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بني إسرائيل الضالة ، ومع ذلك فإن

المسجين تركوا خراف بنى إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير المسلمين . تساعدهم الثروة ، وتساعدهم وسائل الحضارة الحديثة .

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك ضيق المسلمين الشديد وكراهيم للأسلوب ولموضوع التنصير نفسه .

٤- والمسلمون أقليات في بعض الأقطار المسيحة مثل الفليين. وهذه الأقليات المسلمة يمكل بها باسم المسيحة: نؤخذ أرضها ويتم أطفالها وتترمل استاؤها ولاتجد إلا ارتباحاً في نقوس الأقلية المسيحة. . . ونحب أن ينهيى التتكيل بالمسلمين في الأقطار التي بها الأغلية المسجة : نحن نحب أن ينتهى ذلك اتسانية ، ونحب أن ينهى ذلك ديناً .

وق المؤتمرات التي تعقد في إسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث :
 (1) التوام العقل . وهنا يتحلل المسلمون من مبادئ دينهم فيتناولون المسبح

(1) الزام العمل . وهنا يخطل السلمول من جادئ ديم هيئا ولول السبح عليه السلام وأمه بالأسلوب العقل فيكون موقفهم منها موقف البهود : بقولون على مريم وعلى انها مايضيق به السيحيون ضيقاً شديداً ، ويقولون على المسيحية نفسها ما يضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً .

ولكن السلمين في هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه

السلام وأنه .. أما المسجون فإن العض منهم لا يبال ، فيتحدث عن رسول الإسلام عا يضيق به المسلمون : فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل فقاهم ، وإنحا تكون وسائل تنافر ، وذلك كما حدث فى المؤتمرين السابقين من بعض المسجين .

(ب) التزام ماغليه روح التفاهم: قلا يساء إلى السلمين في مقدماتهم.
 وغن من جانبنا قد تقدنا أسس التفاهم وانسحة ساؤة: احترام الشيح عليه السلام ، احترام أمه عليها السلام . . .

فاذا قدم المسحون ؟ . . لاشيء !

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازلوا يهاجمون رسول الإسلام ومبادئ الإسلام. فهل يمكن مع ذلك التفاهم؟

وأحب أن أقول إن الإسلام هو العامل الأكبر في تثبيت المسيحية حين
 عنرف بوجود المسيح عليه السلام وحين برًّا أمه . ومع ذلك فقد قوبل بجحود

لامثيل له ومازال يقابل بهذا الجحود من للسيحيين على أكبر خثمة أديت للمسيح عليه السلام.

ويعد: فإنى أحب صادقاً أن تعادن في صدّ كل انحراف. وأحب أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذا . وإلني يسوق أن أقرأ لكم .. وسأنحدث إليكم عن رأني في موضوع المؤتمر في المستخبل إن شاه الله .. ولكم تمين وتقديرى .

 عبد الحليم محمود شيخ الأزهر

# كلمة الإمام الأكبر فى وفد الفاتيكان الزائر للأزهر

## في أبريل سنة ١٩٧٨

الحمد قد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين ، سيدنا محمد عناتم التبيين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم اللدين . ويعد .

فرحبًا بالوفد المسيحى : مرحبًا بوفد الفائيكان ، ونرجو لكم إقامة طبية بمصر ، ونرجو أن يهدينا الله إلى الصراط المستميم .

وليس هناك من تحية لكم أفضل من أن نذكر لكم بعض آيات من القرآن الكرم تتحدث عن مكانة المسيح عليه السلام وعن مكانة أمه المظهرة. يتحدث القرآن الكرم عن أمّ العذراء حين وضعتها فقالت متجهة إلى الله

سبحانه بقولها وبدعائها :

(رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الله كر كالأنثى وإنى ستُبتها مربم، وإنى أعيدها بك وفريها من الشيطان الرجم . فقتلها ربا بقدل حسر، وأنسها ناتاً حسناً ، وكتلها زكر باكلها دخوا عليها

فنقبلها ربها بقبول حسن ، واتبنا نباتا حسنا ، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا انحراب وجد عندها رزقاً ، قال : يامريم أثّى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء يغير حساب )

ويقول القرآن الكريم :

(وإذ قالت الملائكة : يـــامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين .

أما عن سبدنا عسيى عليه السلام فيقول القرآن الكرم: 
(إذ قال الملاكة يامرم إن الله يشرك بكلمة ما اسم السبح عسيى 
ابن مرم وحياً في اللهاء والأمو ومن القريم السامي اللهاء وكهلا 
من الصالحين. قالت رب أن يكون أن وقد ولم يحسنى بشر، ه أن : كذلك 
الله يكن مايداء ، إذا فقيى امراً وقاياً يقول له كان يكون وصلمه الكاب 
والحكمة والفرزاة والإنجيل ، ووسولا إلى بني المراقيل أنى قد جتكم بآية من 
ركم ، أن أمثلن لكم من الطين كهية الطير فقطية به يكون طيراً بإذن الله ، 
وأبرئ الأكمه والأرمس وأحيى المؤن يؤذن الله ، وأبتكم بنا تأكون 
وماتخرون أن يوتكم ، إذ أن ذلك الألا إلى تكون لكم إن كنير مؤنين ).

أما عن موقف الإسلام من الرسل السابقين فإن الله تعالى يقول الرسوله ﷺ:

(قل آمنا بالله وما أثرل علينا ، وما أثرل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنيبون من رجم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون )

وأما عن موقف الإسلام من أهل الأديان الأخرى، فإن الله تعالى يقول : (لاينها كم الله عن اللمين لم يقاتلوكم فى اللدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا إليهم إن الله يجب القسطين ولم وفى هذه الآية الكريمة ينبه الله سبحانه إلى أمرين : 1 – البر بهم ، أي إسداء المعروف إليهم .

٧ - العدل بالنسبة لهم .

وذلك يتمشى في انسجام نام مع الهدف الذي من أجله جاء الإسلام . يقول الله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

وكل مايتنافي إذن مع الرحمة الحقيقية فإنه يتنافى مع الإسلام

والرحمة في الجو الإسلامي ليست رحمة خاصة ، وإنما هي رحمة عامة يدخل في نطاقها البشر على مختلف ألوائم وعلى مختلف بيئائم وبدخل في نطاقها الجوانات ، ولقد دخلت امرأة الثار في هرة جيسًا فلاهي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرضى .

وشكر الله أرجل وجد كلباً يلهث من العطش فبذل جهده حتى سقاه فأدخله الله الجنة بسبب رحمته ، والله سبحانه هو الرحيم الودود ورسوله ﷺ هو تهى الرحمة .

أما عن موقف الإسلام بالنسة للتفرقة العنصرية فإنه يحسن بنا أن نقول كليات موجزة حول موقف الإسلام بالنسبة لكثير من الأمور. ما الاسلام ؟

لقد سئل رسول الله ﷺ عن : الإسلام ماهو؟

فقال ﷺ : الإسلام هو أن يسلم لله قلبك . وإسلام القلب لله تعالى إذن هو الإسلام . . .

الإسلام هو القيام على مايحب الله تعالى والعمل به وهو يتحقق في قوله

نعالى : (إباك نعبد وإيناك نستعين ).ويتحقق الإسلام كاملا فى الهجرة الكبرى إلى الله تعالى ، والتى تتمثل فى قوله تعالى لرسوله ﷺ : (قل إن صلاقى وسكى وعهاى وتماتى نقه رب العالمين لاشريك له)

وهذا المنى الحالد للإسلام لايعرف تفرقة عنصرية ، ومن هنا فإنه لم يوجد فى الإسلام قط مبدأ التفرقة العنصرية التى ظهوت فى بعض البلاد بصووة تستلقى مع الإسلام ومع الإنسانية . . .

ومن أجل مفهوم الإسلام الذى ذكرناه كان إكرام الناس عند الله تعالى لابرجم إلى بيخ ولا إلى وطن ولا إلى جنس ولا إلى لون ولابرجم إلى المنصب ولا إلى الثراء وإغا برجم إلى التقوى ، يقول تعالى :

(إن أكرمكم عند الله اتقاكم)

والتقوى : هي أن يسير الإنسان في أضواء الإيمان متقرباً إلى الله تعالى ، وأن يتعد الإنسان عن الظلمات والمعاصي والآثام .

هي مقياس الإكرام الإلهي وهي مقياس الشرف الإنساني .

ومن هذا الذي ذكرنا يتحدد - إسلاميًا - الجو الذي يسود تفاهمنا ، وذلك :

أولا: أن يشع فها بينا احترام الأنياء والرسل جبيعاً. إن احترام سهدًا بمبعدي علمه السلام والاختراف به ورسائه جرء من إيجالنا ، والله جرء من بمبعدة إن فرن بمبعدي دومورى وإيراهيم ويقية الأنياء والرسل وأول أمر نحب ان تنقل علم مو أن بكون عمد علمه السلام والسلام والمبلام له تقديره في أحاجيد بخواننا المسجدين وك كتاباتهم. إن الأطواب اللقاع ينجاوله به الفريون سيانا عمداً ﷺ بحاق المودة والإنصاف أحياناً وبسى، إلى شعود المسلمين وغدت سوء تفاهم تنمنى ألا بجدت . وإذا كان تفدير رسول الإسلام هو ما نأمله فإننا نأمل مله بالنسبة لمبادئ الإسلام في المعاملات وفي الأحوال الشخصية .

وأما ثانياً : فإننا كمؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونرى أن المجتمع لايصلح إلا بذلك ، ونرى أن الله سيحاسبنا على الإساءة للمجتمع ،

وسيجزينا خيراً إذا عملنا على إصلاحه فإنه يجب علينا أن تنكانف تكانفاً تامًا في القيام في وجه كل انحراف يربد أن يسير بالإنسانية إلى الإلحاد .

وفى العالم الآن عوامل كثيرة تصرف الإنسان عن ربه ودينه ونرجو الله سبحانه أن يمكننا من إرضائه فى مقاومة ذلك .

أما ثالثاً : فإنه يب طبياً أن تكانف في نشر عاطفة الرحمة في الشرق وفي اللغرب وأنهاً كا وجياً جاها : إن أفشارا تعمر وال قرى كرى وإن الطلالا تجم تحت سم الإنسانية ويسرها . وطبياً أن نعمل بقدر مانستطيح لإنفاظ النسيم العالمي . وما من شك في أن قائل ليس مهلا ، ولكن عليا أن نعمل في حقل يجه الفر ويجه رسل لقه وأنياؤه .

وأما رابعاً : فإنه علينا أن تكاتف فى الوقوف فى وجه التفرقة العنصرية : لقد شاهدت ينفسنى صوراً مزرية من صور التفرقة العنصرية فى بلاد تزعم لنفسها حضارة وبحداً ، وهى نتردى هابطة إلى مستويات من الفسوة بمقابا الله ويمقابا الصالحون من عباده .

> وبعد فإننا نعود فنرحب بالوفد الفاضل والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.

## خاتمة

## أيها المسلمون :

إن عاصركيرة قد تجمعت الآن في موقف عدافي للإسلام تربد أن نفضي عليه . . وكل عنصر من العناصر وضع خطة مدوسة مسئلة أو متعاونة مع الكورين فلم الإسلام أي جانبه الأعلاق ، وقدمت في جانبه العقدى ، وقدمه في جانبه الشريعي . . واصطفت مذه المناصر معاول من الداخل – في يختلف للدول الإسلامية - متخذ صروة المقالات أو الكيث أو الإؤاعات للممل على التحلق الأخلاق ، والشكل العقدى ، والشيل من الشريع الإسلامي .

لقد كتب كاتب معروف يقول : وإن من علامات التحضر ، أن يعرف الرجل ، وأن تعرف للرأة ، الرقص

> الغربى ، وأن بمارساه بالفعل . . . وكتب كاتب معروف يقول :

«العفة والبكارة وأمثال هذه المفاهيم ، إنما هي من علامات التأخر حينًا يتمسك بها مجتمع من المجتمعات » .

وكتب كاتبون في الجنس بلغة مثيرة متحلة .. وكتب كاتبون في الإيمسان بلغة مشككة أو منكرة في محسور تافهة عابرة ، أو في صور خييثة محرمة . وإن الغرب ، وإن الصهيونية العالمية ، من وراء ذلك كله .. فإن من متربح التي بعدارت عليها أن تهار الدول الإسلامية من الداخل . أميلاميًا وضعيتهاً وفشريعاً . . فإذا ماحدث ذلك - ولن يجدث إن شاء لله - النهى الإسلام كفوة فعالة في العالمي أو استرت الدول الإسلامية في تفكلك والقائمة متعرف ، ألم يكت بمحاولة ولكن التخطيط اللهي الأمريكي الشيوعي السهيوني ، ألم يكت بمحاولة إضعاف اللهين من طريق الكوب وإنما أولد أيضا ألم أو يتبير تمرز إضحاف الملمين من طريق الكوب وإنما أولد أيضا ألم إضحافهم عن طريق الكوب أي عن طريق حوادث بهين المدى المائل في عن طريق الكوب أي عن طريق الكوب الله أن نذكر عدة حوادث بهين المدى المائل من العالمية بها الجانب .

إ - أن الثورة للصرية حيا أعت قاة السريس، وأحذت في دراسة معاقرها ، ويعدت أنه خصص في ميزانينا ثلاثة ملايين من الجنيات حينًا التبشير بللسيحية في بلاد الشرق الأوسط. . . قاة حنرت بأيد مصرية ، في أرض مصرية ، غيضمس من فعالها ثلاثة ملاين كل مام الإضعاف شأن مصر والشرق ، دينًا وخلقاً وتشريطً .

۲ - ق إحدى البلاد الأورقية ، جدم الاستهار خدمة واللاين ألف الله يوسل جيال المستهار خدمة واللهيم حتى خرج منها المستهد والمام من خرج منها المهندس والطبيب والاقتصادى و . . و . . و جيا ترك الاستهار هذا البلد . كان يسك يزمامه ، وق مناصب الفسادية وقولاه الليب يزمامه من المستهد للصحية ، واللين رحم هم الميتج الذي يوسل من الميتج النامية - إلى المستهدة التصفية ، لتول - يالتابح - زمام المحكم .

٣- بناول الاسترار أن يصل إلى أهداته في الشرق، عن طويق الزوج بالأوريات، ومن هذا القبيل ماشاهدته بنفسي: زجم من كبار زعمه اللسمين طبونير تروج بازرية جديلة، فتت، وسيطرت عليه، ووضعت في حديث القصر القحم الذي سك، والذي يناه لما زوجها، وضعت صورة كيمة الصليل.
كمية الصليب. وأنجب من هذا الزعم الإسلامي الليونير ولداً وبتأ. أما البنت قفد تروج بأورية مسيحة... بالمنا والميانير بسيحة بعد جيل أو جاين سكون أمرة الزعم الليونير سيحية بعة، وستكون لللاين
فن خدة الاستوار...

٤ – إن التشير بالمسيحة قائم على قدم وساق ، في نشاط الإنفتر ، ومع ذلك ، فإننا نقداً من آن الآخر ، في الجرائد العربية : أن التبشير في أفريقياً أخفق . وأنا بنفسى قرأت ذلك عدة مرات . وتأمل فها يل :

لقد تصادف أن جلس أحد الأشخاص مع زعيم من زصاء الشيعي، وجرهما الحديث عن الشيئر، فقال الشخص – وكان مسلماً ورداً في فيظم ذلك – ولم تمسكون بالشيغي في أفريقيا ؟ . إننا تسمع من آن لآخر أن الشيئم في أفريقياً قد أخفى . ألا تطلعون إلى أقالم أخرى للشيئم ! وضحك الؤمم المبئر، وقال :

إننا نمن اللمين تنشر هذه الأخيار ، وتنشرها في مقابل دفع أجرة لها ، وذلك أن النشير أن أفريقيا ناجح كل النجاح ، ولطغ من نجاحه أن أصبح شوكة في ظهر السودان ، شوكة قوية تقلقه ، وتقض مضجعه . أما إذا أردت معرفة السر ، أو بتعبير أدق ، الحكمة فى نشر هذه الأخبار ، كما :

إننا حينا نشر هذه الأخبار، فذلك النائدتين محققين : إحداهما : أن المسلمين حينا يقرأونها ، يستمرون في نومهم قاتلين : (وكنى الله المؤمنين القال ) . فلا ينالنا من جانهم معارضة أو أذى . .

أما الفائدة الثانية : فهي أن تنهال علينا التبرعات من أغنياء المسحيين ، لأن المسحيين - أبها كانوا - إنما يسرهم أن ينجح التبشير .

 ه – بعض البلاد الإسلامية، التي يلغ المسلمون فيها ۹۰٪ تركها الاستمار، وعلى رأسها مسيحى متعصب، نصبه الاستمار رئيس جمهورية لهل.

٦ - إذا كان فى بلد مسيحى جاليـــة إسلامية ، فإنها الاتستمتع بالحق الطبيعى للمواطن . إنها لاتفخل الجيش ، ولاتتول القيادة ، ولايكون لها نصيب فى التعليم العالى ، وتعيش ذليلة . .

لقد كان أحد السائمين ، في قطر من هذه الأقطار ، وكان شهر رمضان ، وقدم خادم الفندق الطعام له عند الغروب ، وقال له :

إن أبي مثلك . . فقال السائح : ماذا تعني ؟ . .

فقال الحادم : أعنى أنه يصوم رمضان . السائح : وأنت ، لم لاتصوم ؟ . .

. . .

الحادم : أنا «كريستيان : مسيحى « لأنى لو لم أكن «كريستيان » لما نلت هذه الوظيفة . .

لقد بلغ التعصب إلى درجة أن وظيفة خادم فى فندق ، لاينالها إلا إذاكان مسيحيًّا ، قابالك بغيرها . .

 ٧ – وهذه المذابح التي تحدث للمسلمين في كل الأقطار ، التي يكون فيها المسلمون أفلية . .

ماذا فعل المسلمون ؟ . . ماذا فعل السيّالة مليون أو السبعالة مليون مسلم في العالم من أجل الإسلام ؟ . .

. إن كل دولة ، بل كل دويلة فى الغرب ، نرسل إرساليات فى كل أقطار العالم الإسلامية أو الوثنية . .

وفى مقابل ذلك ، لم ترسل دولة إسلامية من بيشرون بالإسلام.وهذه البعثات التي تخرج من البلاد الإسلامية إلى غيرها ، إنما هي بعثات تعليمية . إنها تعليمية بحث ، حتى لقد خلت من فكرة أن تكون بعثات تربوية . .

إنها تعليمية ، تعلم الحساب والجبر والهندسة ، أو تعلم الحروف الهجائية وليس فى أذهان المبعوثين مسألة الدين أو الحلق أو التربية الإسلامية . . وماذا فعل المسلمون ، حيبًا قتل أحمدو بللو ؟ . إنه قتل لأنه كان صادق

ومادا فعل تستمون ، حي قتل حصو يهو ! . . به قتل و مه كان صادق الإسلام . . وهذا يعرفه كل شخص . . ماذا فعل المسلمون من أجل هذا الشهيد المسلم ؟ . . لاشيء . . أيها المسلمون 1 . . إن الله سبحانه سيحاسكم على السلبية التي تسيرون على نهجها . . أيها الأثرياء ! يا أصحاب الملايين ! ماذا أتفقتم من أجل الدهوة ؟ أيّها الدول الفتية بالبترول ، والتي هيأ الله لما رزقاً . . أين ما أنفقتموه من

أجل الدعوة ؟ إن زكاة البترول الخمس ، هل أخرجتموها في سبيل الله ؟ . . ومعد :

فإنه لابيأس من روح لله إلا القوم الكافرون ، وإن الأمل لكبير في أن يوفق لله الأمة الإسلامية لاتخاذ طريقه قولا وعملا . . فإذا حققوا ذلك فإنهم يومثة يفرحون بتصر الله . .

(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز). .

وإن من تباشير التوقيق أن نبداً – في مصر – دولة العلم والإيمان ، وهي
دولة لتاكيير الأمل في أن تتخذ خطواتها على أساس من العلم في كل مجال من
بجالات العمل المشعر ، وعلى أساس من الإيمان في مختلف نظم المجتمع ، سواء
في عقائده أو في أغلاقه ، أو في تشريعه .

وانى إذاكت قد وضعت بعض الحقائق الواقعية تحت نظر القراء الأعزاء ، هزنما أردت أن أشع مادة لإثارة التفكير في مستقبل الإسلام ، الذي لاشك في أنه دين المستقبل ، لأنه دين التوحيد والعدل والأخوة .

## فهرش

| a                            | مقا |
|------------------------------|-----|
| صل الأول                     | الق |
| الإملام والمبحية             |     |
| صل الثانى                    | الف |
| أوريا والمسيحية              |     |
| صل الثالث                    | الف |
| رب والإسلام                  | الغ |
| صل الرابع                    | الف |
| مفكرون ومنصفون من الغرب      |     |
| صل الحامس                    | الف |
| نصوص من كتب ناصر الدين دينيه |     |
| صل السادس                    | الف |
| حول التفاهم الإسلامي المسيحي |     |
| ir šči                       | 11  |

977-02-4042-7

۱/۹۳/۳۵ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

رقم الإيداع

الترقيم الدولي

1997/17-0

ISBN

## هذا الكتاب

الإسلامي يسد بها هذا النقص فى الدراسات حول إمكان نشر دعوة الإسلام فى ذلك العالم المادى. ويرد بها على المزاعم الباطلة لكثير من المستشرقين.

